

## محمؤوتيمور

الوست الأولى

دار النشر الحديث ۱۹۳۷

## كلمة تصلير

أعتقدأن لكلكاتب مراحل يجتازها في حياته العقلية ، تختلف باختلاف تطوره الفكرى . ويخيل لى أن الفترة التي أخرجت فيها مجموعاتى القصصية الأولى : الشيخ جمعه ، وعم متولى ، والشيخ سيد العبيط ، تمثل الحقبة الأولى من حقب تفكيري . ولما كنت حريصا على الاحتفاظ بنتاج هذه الحقبة ، وأيت أن أجمع ذلك المجمود المتفرق في كتاب واحد،

يحمل طابعاً واحداً ، أسميه «الرتبة الارلى». ولم أشا أن أظهره على علاته. فتناولته بالحذف والتهذيب والاصلاح ، حتى غدا على الصورة التي يراه القارىء عليها الآن. فالكتاب وإن احتفظ بطابعه القديم في الموضوع والفكرة ، فقد اختلف عنه في الاسلوب والمعالجة . وقد قدمت له بكلمة عن (حاجتنا إلى الفن).

وأرجوأنأكونقد أرحت تضميرى وأرضيت قرائى بعملي هذا.

## حاجَبْ باإلى الفِن

وهى المحاضرة التى ألقاها المؤلف فى رابطة موظنى الحكومة يوم ٢١ يناير سنة ١٩٣٧

أنحن فى حاجة إلى الفن ؟ سؤال يتردد كثيراً على السنتنا ولا يجد منا إلا أجوبة متناقضة . فهل نحن حقاً فى حاجة ماسة إلى الفن ؟ هل هو عامل أساسى فى حياتنا لا يمكننا الاستغناء عنه ، أم هو أمر ثانوى نلجأ إليه للترفيه عن أنفسنا فقط ؟

الفن كما هو معروف ومصطلح عليه بيننا هو كل ما تضمه الآداب من شعر وقصص ودرامة وما إليها .

وما تحويه الفنون الجيلة من تصوير ونحت وتمثيل وما شابهها. فأذا أردنا أن نصوغ السؤال على صيغة أوضح قلنا: هل وجود قصيدة لشاعر أو لوحة لمصور أو تمثال لنحات ، لازم لنا فى الحياة لزوم مصل من الأمصال معد لمكافحة مرض عُضال. أو قنطرة هندسية لتنظيم الرى لقطر زراعى ؟ وهل لوجود الفنانين من شعراء ودراميين ومثالين نفع للهيئة الاجتماعية يماثل نفع الاطبال

هذا هو موضوع حديثنا .

أول شيء نريد معرفته هو: ما هو الفن ؟ ولوضع تعريف صحيح للفن يجب أن نعرض أمامنا عملا فنيآ ونحلله لنصل الى حقيقته ومبلغ نفعه لنا.

فهذه قصيدة من الشعر لشاعر فنان . يصف لنا فيها حديقة زاهرة بالورود . يستطيع أى إنسان ليس من ذوى الفنون أن يصف لنا هذه الحديقة وصفاً لا يتعدى ما نجده في قائمة المزادات والبيوع ــ وصفاً لا يترك

أى أثر في نفوسنا. أما الشاعر الفنارن فهو يقدم لنا صورة طريفة مبتكرة عن هذه الحديقة . يصفها لنا في موسيقية أخماذة معدداً لنامحاسنها كاشفاً لنا عن جمالها الحقيقي . ثم ياخذ بيدنا ويدخل معنــــا عالم الورود السحرى ويدعنا نعيش فيه برهة من الزمن. فهذه زهرة طفلة تبدأ حياتها في طمأنينة وهدوء. وتلك زهرة شابة قد انتزعتها يد عاتية وألقتها في مواطىء الاقدام . هــذه تبتسم مرحة تنشر حولها عبيرها الجميل . وتلك تجمع أوراقها الذابلة حول نفسها تحاول الاحتفاظ بما بق لها من شباب ذابل فان . نسير بين هذه الكائنات اللطيفة نصغى إلى همساتها المطربة وإلى نواحها المحزن. نشاركها سرورها وأحزانها وألعابها مستمتعين دائماً بجالها الفتان. لقد شعرنا ونحن نقرأ هذه القصيدة بشيء يتحرك فى قرارة نفوسنا ، بشيء كان نائماً ، فلسه هذا الشاعر وأيقظه . هذا الشيء هو الشعور بجمال هــذه الورود. والاحساس نحوها بألفة عجيبة ، برباط روحي سام .

لقد كشف لنا هذا الشاعر الفنان عن الجمال فى ناحية من نواحى هذا الوجود . وجعلنا تتذوق هـذا الجمال فى سرور . وأيقظ فى قلوبنا عاطفة الحب السامية نحو مظهر من مظاهر الطبيعة .

فغاية الفن الكشف عن الجمال وتسجيل مظاهره وتذوق فتنه . ومتى تذوقنا فتنة الشيء أحببناه . فالجمال والحب كلمتان كل منهما متممة للأخرى . فليس هناك جمال بلا حب ، وليس هناك حب بلا جمال . فالشيء الجميل هو الذي يُشعرنا بالجمال والحب . ونحن لا نحب الجميل هو الذي يُشعرنا بالجمال والحب . في هو المني ، فاهو الجمال ؟ وما هو الحب ؟ لا يمكننا أن نعر ف الجمال تعريفاً معياً له قواعد ثابتة ، وخطوط نعر ف الجمال نسي ، وقد يختلف باختلاف الزمان محدودة . فالجمال نسي ، وقد يختلف باختلاف الزمان والمكان ، على أننا يمكننا أن نعر فه تعريفاً عاماً فنقول : هو ذلك الذي يحوى من التناسق المادي أو الروحي هو ذلك الذي يحوى من التناسق المادي أو الروحي ما يشعرنا باذة وسرور عند رؤيته . فهذه صورة هرم ما يشعرنا باذة وسرور عند رؤيته . فهذه صورة هرم ما يشعرنا باذة وسرور عند رؤيته . فهذه صورة هرم

قد طحنته السنون استطاع مصورها الفنان أن يُشعرنا بجالها. فني الهرَمِ جمال يماثل جمال الشباب وجمال الطفولة. والطبيعة تزخر بألوان من الجمال لاحد لها، ووظيفة الفنان أن يكشف لنا عنها وينبهنا إلى وجودها ويحببها لنا. فهناك جمال في الطهارة ، جمال في الشجاعة ، جمال في الحيوان ، جمال في الجماد ! جمال في الشيء العظيم . جمال في الشيء التافه الصغير ما دام فيسه تناسق مادى أو روحي يستطيع أن يبعث فينا اللذة والسرور .

هذا هو الجمال. فما هو الحب؟ الحب في معناه الأصلى هو الجاذبية. فهذان الشخصان يشعر كل منهما بحب للآخر، أى أن كلا منهما فيه جاذبية تجذب رفيقه إليه. والانسان إذا أحب رغب بلا جدال في خير حبيبه. ولا يمكننا أن نتصور محباً يضمر الشر لمن يحبه. فالحب إذن غايته الحير. ولما كان الفن غايته الحب، فالفن إذن يرمى دائماً إلى الحير. ولا يكون الفن فنا إلا إذا كانت وجهته الحير. والفنان لا يكون فناناً إلا إذا

كان الحير وحي فنه وغايته.

ولكننا نلاحظ أن الفن لم يقصر غايته على إظهار الناحية الجميلة في الحياة . فكثيراً ما رسم لنا الفنان صورة كريهة تمثل القسوة والشر . فكيف يكون في هــذه اللوحة جمال وهي بعيـدة البعد كله عن الحب والجمال والخير . الحقيقة أن هذه اللوحة ليس فيها جمال ظاهر . ولكن الفنان الذي صورها رمي من غير وعي إلى إظهار روعة الجمال من طريق غير مباشر . فهو رسم لنا القسوة ليشعرنا بالرحمة من حيث لا يدرى ، وحدثنا عن الدنس لنحس بالطهارة . فالشيء لا يعرف إلا بضده . ولو كان العالم كله خيراً صرفاً لفقد هذا الخير قيمته ، ولما استطعنا تذوق جماله . ولا يغيب عن نظرنا أن الفنان ناقد قبلكم , شيء، فهو يعبّر لنا في صدق وإخلاص عما يحس به نحو ما فى هذا العالم من حسن وقبيح . ويصوره لنــا تصويراً صادقاً . فالغاية التي يرمي إليها في الحقيقة هي الجمال يسلك إليه الطريق الذي ربد.

وهناك تفسير آخر لهذه المسألة . أمامنا رواية يحدثنا فيها مؤلفها الفنان عن شخصيات مجرمة شريرة . ويحللها أمامنا فنرى نفوسها على حقيقتها وكيف تتطور فى سبيل الاجرام وعمل الشر . وكلما تابعنا قراءتنا وتعمقنا فى دراستنا لهذه الشخصيات شعرنا بأحساس عطف غريب نحوها . لقد كشف لنا الفنان فى شخصية المجرم عن مريض تعس ظلمته الأقدار . مريض اضطرته أحوال وراثته وبيئته أن يغدو شريراً . ثم تألبت عليه قوانين البشر تطارده وتستحل تعذيبه . فكيف قوانين البشر تطارده وتستحل تعذيبه . فكيف

لقد استطاع الفنان أن يثير فينا هذه العاطفة السامية، لأن قلبه هو عامر بالحب الانساني العظيم - عامر بالحب لهذه المخلوقات جميلة كانت أو دميمة . والفنان المجرد من هذه العاطفة الانسانية السامية لا يكون فناناً . ونحن لا نتصور وجود مؤلف فنان يضمر البغض لشخصيات رواياته . فما هذه الشخصيات إلا مخلوقات من صنع يده ،

هو خالقها ومبدعهــا. فكيف يبغض الخالق مخلوقاً من صنعه.

والآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة الدقيقة -- نقطة الخير والشر واتصالها بالفن -- نرى أن نستوفى البحث فيها قبل الانتقال إلى غيرها . فما هو الخير وما هو الشر ؟ الخير في معناه الأصلى هو الذي يقصد إلى المنفعة . فالشر منطقياً هو الذي يقصد إلى الضرر ، وقد سمينا بعض الصفات فضائل أي صفات خيرة لأننا رأيناها نافعة لتقدم البشرية . وسمينا الأخرى رذائل أي صفات شريرة لأننا رأيناها مضرة بالانسانية . ولنضرب لذلك مثلا . فالانسان في بداءته ، عند ما كان همجياً يحيا حياة مثلا . فالانسان في بداءته ، عند ما كان همجياً يحيا حياة عزلة وانفراد كان يستحل القتل ويراه من ضرورات حياته . يقتل ليسلب أخاه الآدمى طعامه أو امرأته أو ما شابههما . وظل الأمر كذلك حتى شعر الانسان في بداءته ، وكوتن معه أول هيئة من ما شابههما . وظل الأمر كذلك حتى شعر الانسان في دائرة هذه بفائدة التعاون مع غيره ، وكوتن معه أول هيئة من الهيئات الاجتماعية ، وحينئذ عد القتل في دائرة هذه الهيئات الاجتماعية ، وحينئذ عد القتل في دائرة هذه

الهيئة شرآ غير مسموح به . وصار عدم الاعتداء فضيلة واجبة الاحترام لأن فيها تأميناً لحياته وحياة رفاقه . ولكن قتل الآخرين بمن هم خارجون عن حِلْفِه بق فضيلة من أشرف الفضائل . ومن يستطيع أن يسمى المحارب الذي يذود عن وطنه سفاكا قاتلا . وقس على ذلك جميع الفضائل بلا استثناء ، فليست هناك فضيلة واحدة فيها معنى الفضيلة لذاتها بل لفائدتها للمجتمع . وذن فكل شيء نافع لنا هو خير . وكل شيء مضر بنا هو شر .

ونحن إذا نظرنا إلى حالة هذا الكون وما يشتمل عليه من جماد ونبات وحيوان وإنسان وجدناه دائماً في تقدم ورقى . فهو يتطور نحو الكمال في اطراد . وهذا أمر يكاد يكون ملموساً . فأين دنيا سنة ٣٧ من دنيا قبل التاريخ . فنظرية التطور تحوى عنصر المنفعة . وإلا لما كان هناك تطور . وبما أن الخير هو المنفعة فالعالم يسير مدفوعاً بعامل الخير أي أن نزعة الخير هي التي

تسوده . فهل هذا معناه أن الشر معدوم . كلا . ولكنه خاضع لعامل الخير الأكبر .

فهذه الحروب بفظاعتها وويلاتها هى فى ذاتها شر. ولكنه شر تعتمد عليه الإنسانية فى سيرها نحو الكمال . فلولا الحروب لما بقيت الأمم النافعة . ولولاها لما انتشرت المدنيات ولما عمت قوانين الحنير . وهذه الطبيعة قد اتخذت لها قانون تنازع البقاء وبقاء الإصلح . وهو قانون فيله قسوة وشر . ولكن لولاه لما استطاع العالم أن يخطو فى سبيل رقيه خطوة واحدة .

وقد وقعت وما زالت تقع كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين وطغيان الأنهر والبحور . هذه الكوارث يقف أمامها الانسان حائراً مدهوشاً يسائل نفسه أين نزعة الحير فيها . ليست هذه الكوارث في الواقع خيراً صرفاً ، ولكنها وسائل قاسية لجأت إليها الطبيعة لتصلح من أمر نفسها . هي في الحقيقة إحدى ظواهر التطور الطبيعي للكرة الارضية لولا وقوعها لما أصبحت الكرة

الأرضية فى شكلها ونظامها الحالى بجبالها ووهادها وأنهارها وبحورها. وما هذه الزلازل والانفجارات التي ما زلنا نسمع بحدوثها إلا بقايا ذلك العهد الغابر الجبارحمد تكوين الكرة الأرضية . فالتطور لابدله من ضحايا. ولا يمكنه أن يتم عمله العظيم إلا إذا سار على أشلاء قتلاه . ولكنه دائما يسير ووجهته الخير العام .

فهذا الشر الذي نسميه شرًا ما هو في الحقيقة إلا أداة منأدوات الخير ما داممن ورائه تقدّم العالم ورقّ البشرية. وما أحرانا أن نسمتي هذا الشرقسوة خالصة. فنحن نحب أولادنا ولكن حبنا لهم لا يمنعنا من أن نقسو عليهم في سبيل نفعهم.

ولكن لا يغيب عن بالنا أن فى العالم شروراً أخرى تأتى أهميتها فى المقام الثانى من حيث خطرهاعلى تطور الحياة وارتقائها. وهذه الشرور تقع فى المعاملة وتبادل المنافع الشخصية كالسرقة والاحتيال وما شابههما.

ونحن إذا تصفحناتاريخ دولة الماليك في مصر راعنا

ما نجده فيه من روعة الفن . فليس من ينكر أنسلاطين الماليك الذن حكموا مصر قبل الفتح العثماني كانوا من المحبين للفنون، ينشدونها في مسكنهم وملبسهم ومختلف مظاهر حياتهم، فحلَّفوا هذا التراث المجيد مر. آثارهم فى البناء والزخرفة . و لكن هذا لم يمنعهم من أن يكو نو ا قساة يحكمون بالدم . فكيف اتفق الفن والشر . فجواباً على ذلك نقول: لِمَ لا تكون نزعة المملوك الأصيلة نزعة خيّرة في ذاتهاً . وما دفعه في هـذا السبيل الدامي سوى بصيرته أي \_ واعيته الخفيــة \_ التي رأت أن لا مندوحة للقضاء على الفتن واستتباب الامن وإنشاء دولة قوية إلا بهذه الوسائل القاسية . إن النزعة المسيطرة على هذا الوجود هي النزعة الخيّرة . أو بعبارة أخرى إن بذرة الخير بذرة أصيلة كامنة في تلافيف هذا العالم وهي التي تسير به دائماً إلى هدف معين هو منفعته ورقيه . بذرة الخير هذه موجودة في كل الكائنات صغيرها وكبيرها حقيرها وعظيمها . فهذه الذرات التي يتكون منها جميع ما فى هذا العالم من الكائنات مكونة من كهارب يسير بعضها حول بعض وتسير حول نفسها فى حركات هى أرقى ما وصل إليه النظام والتناسق أى أرقى ما وصل إليه النظام والتناسق أى أرقى ما وصل إليه الخالم متهاسكة بقوة الجاذبية أى بقوة الحب. ومن هذا التناسق وهذه الجاذبية تكونت العوالم كافة بشموسها وأفلاكها ونباتها وحيوانها وشعوبها ومدنياتها . الكل يتحرك ويسير فى نظام جميل متجهاً دائماً نحو الخير . فالله خلق العالم على أساس الحب والجمال . والله لا يخلق إلا الجميل ولا يودع مخلوقاته إلا الحب . إذ أنه سبحانه وتعالى المثل الأعلى للحب والجمال .

فتشوا فى هذا العالم عن الدميم - بالمعنى الواسع لهذه الكلمة - فلن تقفوا له على أثر . إن الجمال يغمر كل شيء فى الوجود . تكاد تلسه فى أتفه الكائنات وأعظمها كما سبق لنا القول . فهذه حشرة صغيرة ليس فيها ما يجذب نظرنا . إذا أمسكناها وتفحصناها فى عناية لرأينا من دقيق صنعها ونظام تركيبها ما يذهل العقول

وعددناها إحدى معجزات الجمال. وهذهالقطعة الصغيرة من الحجر إذا فتتناها وتفحصنا دقائقها بالميكروسكوب وجدنا أنفسنا أمام عالم كبير يزخر بصنوف شتى من ألوان الجمال. فعابر السبيل الذي يمر بهذا الحجر ويركله استخفافاً به واحتقاراً له ما أحراه أن يأخذه ويقبله إذ هو لا يقل عنه بهاء وجمالا.

وقبل أن نختم كلمتنا فى هذه النقطة نريد أن نذكر علاقة الفن بالغريزة الجنسية . فنقول : إن هذه الغريزة قوامها الجاذبية . وقد فسرنا الحب بأنه جاذبية أى أن ينجذب شخص نحو آخر تدفعه تلك القوة الروحية التي نسميها أحياناً بالفتنة . وبما أن غاية الفن هى الحب فالغريزة الجنسية قوامها الفن باعتبار أنها تفاعل أساسه الحب الذى هو إحدى غايات الفن والجمال . فأذا علمنا ما للغريزة الجنسية من الخطر فى حياتنا إذ يتوقف عليها نظام البشرية كله اقتنعنا بأن الفن عامل أساسى لحياة هذا المجتمع .

نستنتج مما تقدم كله أن العالم وما يحويه من كائنات حية أو غير حية مدين لعـــامل الحب والجمال بوجوده أولا، وبتقدمه ثانياً.

ولنعد الآن إلى سؤالنا الأول: أنحن فى حاجة إلى الفن؟ الخطأ الشائع أننا نظن أن الفن شىء اكتسابى كالعلوم مثلا. والحقيقة كما بيننا أنه كائن فى نفوسنا وهو جزء منا. فالمفاضلة بينه وبين العلم مفاضلة غير مقبولة. فلحياة الانسان ناحيتان مادية وروحية. ومما لا شك فيه أن الناحية المادية تشغل حيزاً هاماً من تفكيره فلا يمكن بأى حال أن يهمل مطالبها لتعلقها بتيسير وسائل حياته. ولكن للناحية الروحية مكانها الذى لا غنى عنه مطلقاً إذ منها يستمد وحيه فى إنشاءاته المادية، وعلى هذه الناحية الروحية يتوقف توفيقه ونجاحه المادية، وعلى هذه الناحية الروحية يتوقف توفيقه ونجاحه فيما يقدمه من اختراعات وما ينشئه من مؤسسات. وقد استطاعت البشرية أن تحيا الحقب الطويلة وتجتاز أشد الأهوال فى عصورها المختلفة وهى فى غير حاجة إلى

الأمصال الطبية أو القناطر الهندسية . ولكنها لم تستغن لحظة عن الفن . فنحن إذا جردنا العالم من الفن فماذا يبقى أمامنا . لا شيء غير العدم والفناء .

فأحرى بنا وقد وضح هـذا أن نصوغ سؤالنا على النحو الآتى : ما هى الوسائل التى نحتاج إليهـا لايقاظ روح الفن الكامنة فى نفوسنا وتنميتها وازدهارها.

الناس فريقان: فريق فنان ، وفريق غير فنان ، هذا باعتبار أن بذرة الفن مخلوقة فينا كما أوضحنا . ولكن بذرة الفن فى الفريق الأول يقظة نامية وفى الفريق الثانى هامدة منكمشة . ويمتاز الفنان على سواه من عامة الناس بأن شعوره بالحب والجمال قوى جامح ، فهو مرهف الحس ، دقيق العاطفة ، غير أن هذا ليس كل ما يمتاز به الفنان عن سواه . فهناك شيء أساسي لا يستغنى عنه هذا الفنان وهو القدرة على التعبير عما يحس به فى أسلوب الفنان وهكل حسن . فهذا محب صادق فى عواطفه يقف أمام محبوبته يشكو لها غرامه . فلا يجد عنده إلا كلنة :

«أحبك» يذكرها فى تكرار بمل يثير سخط محبوبته فى النهاية عليه فتقصيه عنها . على حين نجد محباً صادقاً فى عواطفه كالأول ولكنه يمتاز عنه بمقدرته على التعبير عن حبه فى أسلوب جميل أخاذ . فالأول مثل الفنان الكامل .

وكلما قوى شعور الحب والجمال فى الفنان وعظمت قدرته على التعبير كبر فنه وعلا . وإنى حين أذكر الفنان لا أخص هذا الشخص المشتغل بالفنون الجميلة مثل الموسيق والشاعر والمثال ، بل أقصد كل إنسان نستطيع أن نلمس فى عمله أياً كان هذا العمل ، الشعور بالجمال والقوة فى التعبير عن هذا الجمال . فليس كل موسيق فناناً . ولكن من الموسيقيين من هم فنانون وغير فنانين . أعنى عمال فن . وليس كل أديب فناناً . فهناك الاديب الصادق فى فنه والاديب المهرج فى أدبه ، ويمكننا أن فطبق هذه النظرية على كل فئة من فئات الناس مهما اختلفت أنواعها ودرجاتها . فنى فئة المزارعين نجد

المزارع الفنان والمزارع غير الفنان . فالأول هو الذي يزرع أرضه على طريقة من التناسق والنظام والعناية تشعرك لأول وهلة أنه يحب الجمال وأنه استطاع أن يعبر عنه في طرافة وابتكار . وهـذا المزارع ناجح وسعيد في حياته ، ما من ذلك بد . وبين فئة الموظفين نجد الموظف الفنان والموظف غير الفنان . فالأول هو فى تنميقه ولا يرضى أن يقدمه إلا إذا كان على الوجه الأمثل في التفكير والصياغة . فهذا الموظف متقدم دائمًا ً في عمله ناجح دائماً في حياته . وهذا الطاهي الذي يقدم لك طعاماً متقناً لذيذاً يشعرك بمسرة ورضا، أليس هو فناناً؟ أليس طهيه للطعام على هـذا الوجه فناً جميلاً . . وهناك في حياتنا الخاصة ـ حياتنا المنزلية . نجد الزوج الفنانوالزوجة الفنانة، وكذلك نجد الازواج والزوجات غير الفنانين. أما الفنان زوجاً كان أو زوجة فهو الذي لا يقبل أن يعيش إلا في مكارب جميل ولا محيا إلا

بأسلوب في الحياة جميل. وليس لقلة النقود — كما يدّعى البعض — تأثير كبير في ذلك. فربما دخلت منزلا لأسرة متوسطة الحال أو فقيرة فرأيت فظيفاً منسقاً في ذوق جميل على بساطة أثاثه. فارتاح له نظرك وابتهج له قلبك. وقد يكون على العكس منه ذلك القصر المنيف المكدس بالأثاث الثمين حيث لا نظافة ولا نظام ولا ذوقاً سليها. حيث تتمثل فيه البشاعة في أجلى مظاهرها. قلنا إنه كلما قوى شعور الحب والجال في الفنانون وعظمت قدرته على التعبير كبر فنه وعلا. فالفنانون إذن ليسوا درجة واحدة. ويمكننا تقسيمهم إلى إذن ليسوا درجة واحدة. ويمكننا تقسيمهم إلى

فنان ، و نابغة ، وعبقري

فنحن نستطيع بوسائل خاصة أن نجعل من الإنسان العادى فناناً ، وذلك بأن نوقظ فيه حاسة الجمال والقدرة على التعبير عن هذا الجمال . هذا الفنان هو الذى يعنينا أمره أكثر من الآخرين لأنه يكون السواد الأعظم

من الأمة . أما النابغة فيولد وحاسة الحب والجمال فيه مستيقظة . وله مواهب خاصة يعبّر بها عما يحس به . ولكنه يطلب منا أن ننمى له مواهبه ونوجهه إلى السبيل الأمثل . أما العبقرى فهو فى غير حاجة إلى معونتنا . ولا يدين لشىء غير عبقريته . والعبقرية مواهب قوية عظيمة فى قوتها تُخلق مع الفنان خلقاً . والفرق بين النابغة والعبقرى أن الأول مواهبه محدودة لا يمكنه أن يضرب فى طريق جديد ويبتكر ، أما الثانى فمواهبه لا حد لها وهى دائماً فى تجدد واضطرام . مشغولة بالخلق والابتكار

ولنعد الآن إلى الانسان العادى لنرى كيف نستطيع أن نخلق منه فناناً. أهم وسيلة نعتمد عليها في عملنا هي أن نلتجيء إلى الفنون الجميلة الراقية ونستعملها أداة لتربية الذوق السليم. فاذا نشأ الطفل منذ ولادته — بل قبل ولادته — في بيئة فنية انطبعت نفسه على حب الجمال لا يرضى عنه بديلا. ونقصد بالبيئة الفنية أن نحيط

الطفل بكل ما هو جميل ، فلا تقع عينه إلا على المنظر الجميل ولا تسمع أذنه إلا اللفظ الجميل والنغمة الجميلة، ولا يلقى منا إلا المعاملة الجميلة التي تنطوى على الحنان والحب. ثم نعلمه منذ صغره فناً من الفنون الجميلة

نحن لا نزعم أننا نستطيع بهذه الوسيلة فى بضع سنوات أن نخلق شعباً فناناً بأسره . كأنما نخلقه بعصا ساحر . كلا، فأن تربية الذوق الفنى فى شعب من الشعوب وجعله متأصلا راسخاً فى نفسه يحتاج إلى عصور . ولكن العصور فى عمر الانسانية شىء تافه . فأذا تذرعنا بالصبر والمثابرة وصلنا بلا شك إلى غايتنا . فعلينا من اليوم أن نضع الخطة الانشائية لهذا العمل الخطير، نوجه نظر الآباء والامهات وعلماء التربية والمشرفين على أمر التعليم عندنا بأن يصرفوا اهتمامهم الأكبر إلى هذه الناحية الهامة . ولنجعل من بيوتنا ودور تعليمنا معاهد للفن الجميل الراقى، فيتعلم كل طفل ما يصبو إليه من غناء أو رقص أو نحت أو تصوير أو شعر الخ . وهذا التعليم الفني يجب أن

يكون عاماً شاملا لجميع تلاميذ المدرسة ، فليس غرضنا تكوين فرق فنية خاصة نحصر اهتهامنا فى تعليمها وتدريبها ، لتقوم لنا فى نهاية السنة الدراسية ببعض مناظر من مناظر الاستعراض الرسمية أو إلقاء بعض القطع الموسيقية تنشدها فى المحافل . بل غرضنا أن يتلق كل تليذ من التلاميذ الفن الجميل كما يتلق علماً أسساسياً فى برنامج تعليمه يلازمه فى جميع سنى دراسته حتى العليا منها . أما مدارس الفنون الخاصة فلها شأن آخر ، فهى منها . أما مدارس الفنون الخاصة فلها شأن آخر ، فهى يتكسب بها . ونحن فى حاجة قصوى إلى مثل هذه المدارس، فنها يتخرج الأساتذة الذين نعتمد عليهم فى تعليم الفنون فى مدارسنا . وهى أيضاً مجال فسيح لمن يريد أن يتفرغ للفن الجميل ويهب له حياته بأكملها .

هذا ونحن لا نريد أن نتعرض لانظمة التعليم فنفرض قوانين وأنظمة خاصة بتعلم الفنون الجيلة فأن هذا من اختصاص علماء التربية والمهيمنين على أمر

التعليم. فلنترك لهم الأمر يعالجونه بفطنتهم. ولكننــا نوجه نظرهم إلى شيء جوهري ، وهو أن الطالب الذي يتعلم فناً من الفنون يجب أن يعشق هـذا الفن . لأنه سيكون هويته الكبرى في الحياة . فنحن لا نريد طلاء من الفن بسيطاً إذا ترك التلبيذ مدرسته لم يبق منه شيء. بل نريد قوة متمكنة في نفس الطالب كشجرة راسخة جذورها كلما نما وكبر نمت وكبرت وآتت أطيب الثمر، فالآباء والأمهات والمشرفون على تعليم الاطفال يمكنهم بدقة ملاحظاتهم لأطفالهم أن يتبينوا فيهم اتجاهاتهم الفنية فى أبسط مظاهرها، فيعيروها اهتمامهم ويجتهدوا فى تقويتها بوسائلهم المغرية فيجدوا من الطفل استجابة سريعة لهم. وغرضنا من إعداد النشء إعداداً فنياً هوأن ُنشعرُهم بالحب والجمال . فتصفو أذواقهم وتتهذب طباعهم وتتسامى أرواحهم دائماً إلى المُثلُ العليا فيحيوا حياةً راقية كلها سعادة ورخاء.

وهناك فكرة خاطئة نريد أن نهاجمها فى بحثنا هذا .

وهى زعم فئة من الناس أن حياة الفنان يجب أن تكون مثالا للتشرد. فلا نظام ولا جمال ولا نظافة فى ملبسه أو مأكله أو مسكنه. وهذه سبة عظيمة للفن يجب أن نتناصر على إبادتها من الأذهان. لأنها تبث فينا مذهباً من أشد المذاهب تقويضاً لسعادتنا.

الفنان هو الذي يقدر الجمال ويحبه ويعمل له، فكيف يرضى بالدمامة مذهباً له فى حياته ؟ . الفن نظام واتساق ، والفنان هو الجميل فى لفظه ، الجميل فى ملبسه ، الجميل فى مسكنه ، الجميل فى نظام حياته .

نريد تكوين أمة فنية بأسرها تحس إحساساً عميقاً بحبها للجهال – إحساساً طبيعياً ليس فيه تكلف ولا ادعاء . نريد مثلا أن يشعر الشخص منا كيفها كانت درجته أن البصق في الطريق جريمة ضد الجمال ، أو بالاحرى جريمة ضد الخير العام . ضد نفسه وضد بني وطنه جميعاً . نريد أن يشعر الفلاح منا بدافع نفسي طبيعي أن المسكن الذي يعيش فيه لا يصلح أن يكون

حظيرة لبهيمته ، وهو المسكن الذي خلا من أي معني من معانى الجمال . نريد أن يعلم الموسر منا أن حجرة النوم في منزله يجب أن تضارع حجرة الزو ار نظافة وأناقة وترتيباً . وإلا فهو شخص متهم في ذوقه منافق، يكذب على نفسه وعلى غيره .

يجب أن يزهى فى كل بيت من بيوتنا فن أو أكثر من الفنون الجميلة ، فرب مزمار شجى فى دار فلاح صغير أو بيان رخيم فى بيت موسر عظيم ، أو لوحة فنية فى قاعة من قاعات التعليم ، أعظم نفعاً وأبعد أثراً فى إصلاح الأمة وتقويم أخلاقها من تجريد جيش جرار مر المعلمين . الفن أولا ، ثم التعليم ثانياً . لنبدأ بتهذيب الطباع وترقيق المشاعر ، وتحسين الأذواق وصقل الطباع وترقيق المشاعر ، وتحسين الأذواق وصقل النفوس . ثم نعلم بعد ذلك حروف الهجاء . وهل نكون فى هذه الطريقة مخالفين الطبيعة فى عملها ؟ إن الطبيعة وهبتنا الفن أولا ، ثم عنيت بعد ذلك بأم العقل والعلم .

علموا الناس كيف يجيدون الغناء والرقص ونحت التماثيل وما إلى ذلك من الفنون الآخرى الراقية . فانكم إن فعلتم ضمنتم أن تجدوا لكم شعباً متفائلا ناجحاً في الحياة ، شعباً لا يقبل أى لون من ألوان الدمامة في أى ناحية من نواحى حياته اجتماعية أو سياسية أو شخصية ، شعباً جعل غايته في الحياة المثل الأعلى للجال.





## عم متولی

عم متولى بائع اللب ، والفول السودانى والحلوى ، بائع متنقل يعرفه سكان الحلمية وما يجاورها من الجهات ، يسير بعامته البيضاء الطويلة وجلبابه الواسع الآكام . حاملا على ظهره قفته العتيقة ، وينادى على بضاعته يعدد للأطفال أصنافها بلهجة السودانين ، وبصوت قد أضعفه الفقر والهرم . نشأ الرجل فى السودان وحارب فى صفوف المهديين برتبة قائد فرقة ، فهو عظيم فى نفسه تعلوه الهيبة اينها سار . وقد عاش طول عمره وحيداً ، ليس له زوجة ولا بنون . والظاهر أنه فاقد الميل الجنسى .

وهو يسكن حجرة صغيرة مظلمة فى عطفة عبدالله بك، لا تحوى من الأثاث غير صندوق عتيق، وحصيرة عليها لحاف ووسادة باليين. وعلى الرغم من مظاهر فقره المدقع فأن النظافة تحوطه وتحوطكل ما يملكه.

يؤوب الرجل إلى بيته مضني من شدة التعب ، وبعد أن يؤدي فريضة العشاء يشعل مصباحه الزيتي الضعيف النور ، ويجلس قبالة صندوقه ، ويخرج منه سيفاً قديماً هو الأثر الباقي من أيام عزه ، فيضعه على ركبتيه ويسبح في تأملاته الطويلة ، مستعيداً ذكريات حياته الماضية . فاذا مامرت على خاطره ذكرى المهدى ، رفع بصره إلى فوق، وأخذ يدعو الله أن يقرب أيام الرجعة ، أيام العودة المنتظرة للمهدى ـــ رافع لواء الدين ـــ حيث يحل في الأرض فيطهرها من فسادها. ثم يخفض بصره ويمسح لحيته المبللة بالدموع، ويأخذ السيف فيقبله بشغف عظيم. ثم يقوم وقد علته هيبة القيادة ، فيخرج السيف من غمده ويلوح به هنـا وهنالك كائنه يحارب عدواً في الهواء ، ويصيح منادياً الجيش أن يتقدم إلى الأمام . . . ثم يصحو من أحلامه فاذا الميدان حجرته المقفرة المظلمة ، وإذا الجيش خيالات وأوهام ، وإذا جلبة المهزومينوصياح المنتصرين سكون عميق يخيم على رأسه ذى العامة الطويلة . فيتنهد بحسرة وانكسار ويعيد السيف إلى مكانه فى الصندوق. ويقوم إلى عشائه فيتناوله ، ثم يدخل فراشه فى هوادة. ولا يمضى عليه وقت طويل حتى يستغرق فى نوم جميل يمل فيه بماضيه الأغر ومستقبله الحافل بعودة المهدى. وفى الفجر يقوم فيؤدى صلاة الصبح حاضراً ، ثم يقرأ فى أوراد الجلشانى وكتاب دلائل الخيرات ، حتى إذا ما أرسلت الشمس شعاعها مخترقا نافذته الضيقة ، قام متمهلا حاملا قفته على ظهره ، ووجهته «الحلية» ليبدأ طوافه اليومى .

هبط القاهرة منذ خمسة عشر عاما . ولكنه لم يغير نظام حياته طول هذه المدة ، وقد هدمت منازل وأقيمت غيرها ، ومات أناس وكبر أطفال ، وعم متولى لا يعرف من القاهرة وضواحيها غير الجهات التي تعود أن يطوف بها . له محلات استراحة في الطريق ، هي محطات يتناول فيها طعامه ويستريح . وقد خص اثنتين من هذه المحطات بمعظم أوقات فراغه . فالأولى زاوية للصلاة في الحلمية

يتناول طعام الغداء بالقرب من بابها ، فاذا ما أتمه حمدالله طويلاً ، ودخل الزاوية يصلىفيها وينام . أما المحطة الثانية فبالقرب من منزل نور الدين بك في السيوفية ، يقصدها دائماً بعد صلاة المغرب. وهناك بجوار بابالقصر يجتمع حوله لفيف من بوابي المنازل المجاورة ، وخدم منزل نور الدين بك، فيتحدثون بحسرة وألم عن الاسلام في غابر مجده ، وكيف حلت به الرزايا . هنا يقوم عم متولى مشرق الجبين ، فيروى للجميـع حديث « الرجعة المقبلة ، بلهجة متزنةمهيبة وأسلوب أخاذقوى يأخذ بمجامع القلوب، فاذا الجمع كله خاشع مبتهج، يستمع بشغف لذلك الولى الجليل وهو يتحدث عن ظهور المهدى، وتطهير الأرض من مفاسدها ، وعودة الاسلام إلى سالف عظمته . في ذلك الوقت يخرج نور الدين بك من باب منزله متوكئاً على عصاه الثمينة ، فيتقدم نحو عم متولى يحييه ويلاطفه ، ويغدق عليه عطيته ، ثم يفارقه وهو يسعل سعال العظمة والكبرياء. ويأتى ابراهيم بك ، نجل نور الدين بك ــ وهو شاب مهذار لعوب ، فى السادسة عشرة من عمره ــ فيقترب من عم متولى ويصيح به قائلا:

۔ أما زلت تروى وقائع الحرب وحوادث المهدى باعم متولى ؟

۔ أروبها وأفتخر بها . لقد كنت قائداً لألف عسكرى .

فيقهقه ابراهيم بك مل فيه. ثم يعتدل في وقفته متظاهراً بالخشوع ، ويزرر سدرته ، ويصلح طربوشه ، ويرفع يمناه إلى رأسه مؤدياً التحية العسكرية ، ثم يخرج قرشاً من جيبه ويدفعه إلى عم متولى قائلا له:

- Y-

 نور الدين بك، وجلس بجوار الباب كالمعتاد. فأخذت الأطفال تهرع اليه لتشترى من بضاعته ما لذ وطاب. وأخذ الحدم يفدون اليه من مختلف الجهات ويلتفون حوله صفوفا متراصة كالبنيان. حتى إذا انتظمت حلقة الاجتماع وقف عم متولى وقفته المعهودة، وشرع يتكلم باسهاب عن ماضى الاسلام وحاضره ومستقبله. وبينما الجمع يستمع بشغف لاقو اله الساحرة، إذ أقبل ابراهيم بك وصاح على و فيه قائلا:

ــ ياجنرال...

فتوقف الخطيب عن الكلام ، وحو ل الناس نظرهم غاضبين نحو الفتى المهذار يستوضحون الأمر . و تقدم ابراهيم غير مكترث لمن حوله . وأتم كلامه قائلا :

... والدى يريد أرن يراك. فأرجو منك أن تتبعني

فأسف الجميع لهذه المباغتة . وخرج عم متولى من الحلقة حاملا قفته على ظهره . ومشى مشيته الهادئة متجهاً

نحو الباب بعد أن شيع أتباعه المخلصين بنظرة عطف واعتذار . وتبع ابراهيم بك إلى حديقة القصر . واخترقا معاً طريقاً طويلا ينتهي عند مدخل السلاملك حيث كان نور الدين بك ينتظرهما جالسا على مقعده الكبير . فأقبل عم متولى مسلماً ، فأجلسه البك بجواره على الأرض بعد أن صرف ابنه. ومضت فترة صمت صغيرة كان يردُّدأ ثناءها عم متولى بصوت خافت شكره لله وصلاته على النبي . وأخيراً تـكلم نورالدين بك ، فأخبر عم متولى بعد مقدمة قصـيرة أن السيدة الوقور والدته كُثيراً ما سمعت عن أخباره وصفاته، فأحبتأن تتعرف إليه لتستمتع بأحاديثه الدينية الجليلة وتواريخه الشائقة عن الاسلام . فاختلج قلب عم متولى سروراً لما علمه من أن شهرته قد اخترقت جدران المنازل ووصلت إلى آذان السيدات المخـدرات . وقام نور الدين بك متجهاً نحو جناح الحريم وسار خلفه عم متولى . واخترق كلاهما ممشى عريضاً وولجا باباً ضخها يوصل إلى حديقة السيدات ، ثم صعدا درجات شرفة

مظلمة . ودخلا ردهة عظيمة لم يكد يطأ عم متولى عتبتها حتى سحرته فخامتها ، فامتلأ قلبه بالروعة والخشوع . إذ أنه لم يرحتي في قصر المهدى قاعة تماثلها اتساعا وفخامة . ولكن الردهة لم تكن من الفخامة بحيث تستدعى كل هذا الاهتمام . فأن الشيخوخة القاسية كانت قد عبثت بكل ما فيها . وفيماكان عم متولى مستغرقاً فى دهشته إذ طرق سمعه صوت نسائی ضعیف برحب به . فالتفت ناحیت ه فألني ربة القصر جالسة غير بعيدة عنه تدخن على متكىء كبير ، وبجوارها تابعة واقفة . فاذا بها سيدة مقوسة الظهر، مجعدة البشرة، تضع النظارات الذهبية على عينيها، وتلبس لبوســـأ قاتم اللون . فتقدم نحوها ، وقبل يدها النحيلة ، ودعا لها بطول العمر ودوام الخير . ولما تم التعارف بينهما تركهما نور الدين بك وخرج لحــــــاله . وتكلمت السيدة فأظهرت لعم متولى سرورها بمقدمه ورغبتها في سماع أحاديثه . فخفص الرجل بصره ، وأخذ يستجمع في فكره رواياته وحوادثه . ثم رفع رأســه

وبدأ يفيض بما عنده بلسان طلق ولهجة مؤثرة خلبت لب السيدة . فلما أتم حديثه غمرته بعطاء كبير لم يكن يحلم به ، وأحاطته بضروب من الإجلال أذهلته وأخجلته . فخرج ولسانه يردد بتلعثم كلمات الشكر والولاء لها ولاسرتها . وما كاد يصل إلى حديقة الحريم حتى أقبل عليه رهط من الخادمات أخذن بحمن حوله ، ثم جعلن يتبركن به ما سحات أيدين بجلبابه . وطلبن منهن أن يبيع لهن شيئاً من بضاعته . فجلس على الأرض مغتبطا وفتح قفته العتيقة . وأخذ يبيع لهن حتى نفدكل ماعنده . فقام من فوره إلى الجامع وصلى أربعين ركعة شكراً لله على عطيته الجزيلة .

### -- 4 ---

منذ ذلك اليوم يقصد عم متولى دار نور الدين بك حيث يقا بل فيها بالترحيب والاجلال. وتغدق عليه النعم الوأفرة، فتغير حاله من الفقر إلى السعة، ومن التعب إلى الراحة، ومن الضعف إلى القوة. فشى مرفوع القامة

ممتلىء الجسم، يجهر بصوت قوى النبرات. واستأجر غرفة حسنة الموقع جديدة الأثاث. واستبدل بطعام الجبن والكرات والفجل: الأوز والخضر كل يوم، واللحم مرتين فى الأسبوع، واستطاع أن يضخم عمامته ويطيلها، وأن يوسع أكام جلبابه، وأن يلف حول كتفيه شالا من الكشمير الرخيص، وأن يحتذى المركوب الاحر اللامع، ويتمنطق بالحزام الغاباني ذي الهداب الطويل. ثم ترك رويداً حرفة البيع، وتخلص من حياة الطواف المتعبة. ونعم بالنوم الطويل الهني، وجعل يتصدق على الفقراء ونعم بالنوم الطويل الهني، وجعل يتصدق على الفقراء بالعطايا الطيبة، فعرف بينهم بنصير البائسين. وأمكنه أن يذهب إلى المساجد فى أوقات فراغه ليحضر دروس الوعظ والارشاد ويلقيها بعد ذلك على مسمع من الهائم والدة نور الدين بك

وذاع صيته فى الحى، فتهامس الناس به، وجعلوا يتناقلون أخباره؛ لقد اختنى شبح عم متولى بائع اللب والفول السودانى، رجل الفاقة والضعف، وحل أمامهم مكانه ذلك الدرويش الكبير ، صاحب الكرامات الذى اختاره الله ولياً صالحاً ينشر رسالته بينالناس .

وبينها كان رهط من أتباعه جالسين أمام دار نور الدين بك منتظرين حضوره، همس أحدهم فى أذن جاره قائلا باهتمام:

ـــ ألا يكون هو المهدى المنتظر أرسله الله لخلاص الاسلام ؟.

وانتشرت الكلمة بين الجمع فى سرعة البرق، فاحتلجت الأفندة، وخشعت الأبصار، وأتم الرجل كلامه قائلا:

- . . . لقد شاهدت سيف النبوة فى صندوقه . و لما لمسته بيدى استطعت أن أشفى ولدى الذى كان على شفا الهلاك .

فتطلع الحاضرون باهتمام الى المتكلم. وأخذوا يسألونه فى الحاح وشغف عن سيف النبوة وكرامة « الدرويش» متولى . وكثر اللغط وازد حمت الحلقة بجموع جديدة جاءت تسأل: ماالحبر؟ وظهر فى ذلك الوقت عم متولى من بعيد. فهدأت الجلبة ، وأسرع القوم يشقون لهطريقا بين صفوفهم المتكاثفة . وجاء « الدرويش » يسير بمشية متئدة لها جلال الأولياء . ويبتسم لمستقبليه ابتسامة حلوة عليها طابع الطهارة والتق . فحنوا قامتهم رهبة وجلالا اوازد حموا حوله يقبلون يديه وأطراف شاله . وتقدم الرجل الذي لمس سيف النبوة وقال له :

ـ يامولاى . . يامنقذ ابنى من الهلاك . . . لقد عرفناك بالرغم من تسترك ، فلن تستطيع إخفاء شخصك الكريم عنا بعد اليوم . فأنت «عبد الله» أرسله المولى لهداية البشر . . . أنت المهدى المنتظر

فسرت فى جسم عم متولى رجفة كهربائية ، واعتراه نوع من الذهول . واستند على كتف الرجل خشية السقوط ، وجعل يردد بصوت خافت متقطع كأنه يحلم هذه الكلمات :

ـــ أنا المهدى . . . أناخليفة النبي . . أنا الذيأرسلني الله للمداية البشر .

وشعر بنشوة هيستبرية غريبة . فرمى بنفسه على الرجل وجعل يقبله ويبكى .

وبعد برهةوجيزة رفعرأسه ونظر الى الجمع، فألفاهم سجداً من حوله. فخاطبهم بصوت مرتجف النبرات قائلا:

ـ لقد هداكم الله لمعرفة شخصى يا أولادى . . ولكن الوقت لم يحن بعد لأظهر للناس جميعاً . إن القيامة قريبة والجهاد مقبل ، فلننتظر .

ومن ذلك اليوم اعتكف عممتولى فى حجر ته لا يبرحها مطلقاً ، يمضى الوقت إما هادئاً يهيم فى وادى الاحلام والخيالات ، وإما هائجاً يحارب الاعداء بسيفه القديم ، ويصرخ من أعماق قلبه فى وجه الشياطين . وكان نور الدين بك يرسل اليه من يقدم له الطعام و يعتنى بأمره .

وظل عم متولى على هذا الحال بضعة أسابيع . حتى وافته منيته فى نوبة من نوبات هياجه . فبكاه جميع أهل الحى، واحتفلوا بجنازته احتفالا مهيباً . و بنى له نورالدين بك ضريحاً فخماً بقبة عالية .

\* \*

وأصبح ضريح عم متولى قبلة الناس جميعاً ، يحجون اليه استشفاء من أمراض أجسامهم ونفوسهم . .



فرچ الاربعين

# ضريح الأربعين - ١ –

ظهر الشيخ سيد على السكة الزراعية يمشى متمهلا وهو يلهث رازحاتحت ثقل جسمه الضخم، يحرك إحدى يديه إلى الأمام مستعينا بها على السير كما يستعين النوتى بمجداف قاربه، على حين تقبض يده الأخرى على طرف (زكيبة) ملقاة على ظهره بها ما يجود عليه المحسنون به من طعام. وكان جلبابه القذر ـ كسوته الوحيدة التى لا يملك سواها ـ ينتفخ بهواء الريف القوى فيزيده ضخامة على ضخامته، وربما علت به الريح عن جسمه، فكشفت للرائى عن ساق مشققة كساق الفيل.

واتجه نحوالقناة التى تستمد مياهها من الساقية ، وهبط عليها فى المكان المعد لستى المواشى ، وأخذ يكرع بشره كما يكرع الحيوان العطشان .

وترك عم خضر الساقية ـ حيثكان مشغولا بمراقبة الثور ـ واتجه نحو الشيخ سيد، وأمسك بيده وقبلها، ثم قال له:

- ادع لى ياشـيخ سـيد . ادع لى ليفتحها الله فى وجهى ويشنى أم عبد السلام زوجتى المسكينة .

فأجاب الشيخ سيد بصوت غليظ غير واضح: ـــ يلعن أبوك انت وهي ١.

فابتسم البستانی وأخذ يد الشيخ فقبلها مرة أخرى وهو يقول له:

ــ ربنا يسمع منك .

ثم تركه وعاد إلى الساقية ، وكان الرجل قد تمدد بجوار القناة متوسدا إحدى ذراعيه وتهيأ للنوم .

# -- ٢ --

كان الشيخ سيد ــ فى طوره الأول ــ عميد أسرته، معروفا برجاحة عقله وطيبة قلبه، محترم الجانب، محبوباً مر. الجميع. وكان يعيش فى رخاء، يملكهو وأخواه

عشرة أفدنة ، يشتركون في زرعها ويقسمون محصولها بينهم بالسوية . وكانوا يسكنون كلهم فى دار أبيهم، وهي دار ريفية رحبة ، وسعتهم بزوجاتهم وأولادهم ومواشيهم وعاش الرجل كذلك معززاً مكرماً حتى أشرف على الخسين ، وحدث يوما أنه بينما كان عائداً بحاره إلى داره، إذ عثر الحمار في الطريق فألقاه على الأرض، وأصاب رأسَه حجر غليظأسال منه الدم غزيراً ، فحُـمل على أثر ذلك إلى منزله ، وبقي طريح الفراش عدة أسابيع بحمى شديدة غائباً عن صوابه . ولما التأم الجرح وزالت الحمي أصبح سيد أبو علام غيره بالأمس ، عاد رجلا فاقد الذاكرة معتوها ، ولم يعد يصلح لعمل ما من أعمال الفلاحة ، فتركه أخواه فى فنــاء الدار يقضى وقته مع الاطفال يشاركهم لعبهم. ولما طال مرضه وعز شفاؤه داخلأخويه طمع الحياة، وفكرا فيالتخلص منه، ثم قر رأيهما على طرده هو وعائلته وحرمانهم جميعـــاً ثروتهم . وكان للرجل ذرية كثيرة ، ولكن لم يكن بينها فرد يقوى على الدفاع عن حقوقهم المسلوبة . وخرجت العائلة مطرودة من دارها ، والشيخ سيد بينهم كا نه دابة من دوابهم أو متاع من أمتعتهم ، واستقر بهم المقام فى دار مهدمة صغيرة من دور العزب . عاشوا فيها عيشة البؤس يكسبون شيئاً لا يكاد يقوم بأودهم .

واستمر الشيخ سيد على هدوئه وخموله لا يفارق الدار ، يمضى وقته إما مع الاطفال وإما نائماً بجوار الحائط لا يعرف ليله من نهاره ، وغلظ جسمه وترهل ، وتهدل شعره ، واشتبك بعضه ببعض و تلبك من الاوساخ ، فبشع منظره واحتجب ملامحه القديمة حملامح الرجل الذكى العامل ذى القوة والبأس ح خلف ذلك القناع الوحشى ذى العينين الشاردتين المربدتين حكا يحتجب الضوء اللامع خلف الزجاج المترب القذر .

وكانت للشيخ سيد أم ضريرة تزوره في الحفاء ــ حتى الا يعلم أخواه ــ وتحمل اليه الهدايا من طعام وكساء، فكان إذا رآها هلل تهليل الاطفال ـ وهو يجهل من هي ــ

ويأخد منها الحلوى والملابس بفرح وسذاجة . أما هى فكانت تجلسه بجسمه الغليظ على فخذها الواهية ، وتضمه إلى صدرها بحنو وشغف ، تطعمه بيدها الحلوى ، وتروى له حكايات الغول والشاطر محمد ، وإذا حل عليه النوم وسدته حجرها وغنت له أغانى الطفولة الجميلة .

# - 4 -

وماتت زوجة الشيخ سيد تاركة له أطفالا دون سن الرشد ، فعزعلى أمه العجوز أن ترى هذه العائلة بلاعائل ولا مدبر ، فلحقت بها وقاسمتها مضض العيش تعمل جهدها على تفريج ضيقها .

وكرالزمن، وكبر الأطفال فصاروا شباناً وفتيات، ووجد الشبان الرزق محدوداً فى تلك الجهية، فرحلوا متفرقين إلى جهات شتى يناضلون فى ميدان الحياة الواسع. أما الفتيات فقبعن فى الدار ينتظرن الزواج، ولكن الزواج كان يمر عليهن ساخرا لا يمد لهن يدا. وساءت أحوال العائلة يوماً بعد يوم على أثر رحيل الانحوة

الذكور الذين كانوا يعولونها — فأخذت الأم الضريرة تفكر فى الامر ، وقر رأيها أخيراً على الخروج بابنها المعتوه إلى الاسواق للاستجداء ، فأم ضريرة وابن أبله مسكين يحركان الشفقة ويستنديان الاكف

وخرجت الام فى اليوم التالى تجر ابنها جرآ لامتناعه عرب الخروج، وذهبت به إلى السوق حيث مكثا معاً يستجديان اليوم كله وعادا إلى الدار ومعهما بضعة نقود وبعض ما يؤكل.

وتكرر خروجهماكل يوم ، واعتاد الشيخ سيد أن , يجول بمفرده فى البلدة تاركاً أمه على رأس الطريق ، فكان يطوف بالدكاكين والقهوات يكلم نفسه ، ويضحك ويشتم ، ويحرك يده حركات غريبة ، ثم يعود إلى أمه وفى زكيبته شيء ينتفع به .

ودخل الشيخ سيد مرة دكان «أبى شوشة» الجزار وبادره بقوله: ــ لقد قلت لك من زمن يا حمار إن الخير كتير. أهو واحد... اثنين... ثلاثة ... الأردب القمح فى الدوار... والحد... واحد... واحد... اثنين ... ثلاثة ... ربنا يلعن جدودك ابن كلب صحيح ...

ــ أنا ابن كلب... وهل فعلت شيئاً أستحق عليه هذا؟ ــ فعلت شيئاً؟.. أبداً. الخير كتير يا ولد، الخير كته.

فابتسم ابوشوشه ووضع فى زكيبة الرجل قطعة من اللحم. وخرج الشيخ سيديضحك ويكرر ماقاله للجزار . وجلس أبو شوشه فى الدكان وقد اعتمد بذقنه على يديه ، وأخذ يفكر فيما قاله الرجل . لقد عد أمامه . واحد اثنين ثلاثة ، ثم كرر جملته « الخير كتير » فما معنى ذلك ؟ ألا يقصد قضية الأطيان ؟ إن الجلسة بعد ثلاثة أيام .

ومضت الشلاثة الآيام، وربح ابو شوشه القضية —التي ظلت معلقة في المحاكم سنين طويلة — وكان ابتهاجه بذلك عظيما ، فأقام ليلة أنس كليلة عرس ، وزع فيها الصدقات ، وغمر الشيخ سيد بمختلف الهدايا وكان انتصاراً كبيراً للشيخ سيد تناقله الناس وأذاعوه ، فذاع صيته ، وقصده طلاب الحاجات من كل صوب يستوضحونه ما خنى من أمرهم ، فكان يخبط معهم خبط عشواء ، وساعده الحظ ، وأفلح فى هذيانه ، فهابه الجميع وأجلوه ، وأغرقوا عليه الهدايا والاموال .

**-- 0** --

كان رفعت افندى ناظراً للزراعة التي يسكن عزبتها الشيخ سيد، وكان رجلا أحمق متكبراً، له زوجتان: الأولى امرأة ناهزت الخامسة والأربعين، تسكن داره التي فى العزبة. أما الثانية ففتاة تبلغ الثامنة عشرة، وتسكن داره البعيدة التي فى البلدة. وكان يميل إلى الثانية، ويفضلها على الأولى، فأوغر بذلك صدرها

فنى يوم من الأيام كان رفعت افندى جالساً على شاطىء الترعة أمام العزبة مستظلا بشجر الجميزة الكبيرة، يتناول

طعام الغداء بمفرده ، ويقوم بخدمته خادمه الصغير . كان يأكل وهو مقطب الوجه يزجرالخـادم لأقل هفـوة ، مقبحاً الأكل وصانعته . وجاء الشيخ سيد في ذلك الوقت بتهادي في جلبابه الفضفاض المنتفخ بالهواء يجدف بيده ويلهث، وجلس بالقرب من رفعت افندي وأخذ يحدق فى طعـامه وهو يتـكلم بكلامه المبهم المختلط، فلم يأبه له رفعت افندي وتابع أكله وهو يسب ويشتم بلاحساب، فزحف الشيخ سيد اليه وأخذ يحرك له يديه ويصرخ في وجهه، فرمقه الافندى بنظرة شزراء مزبجراً، وعيــل صبر الشيخ سيد فمد يده واختطف لقمة من الصينية أخذ يلتهمها وهو يضحك ملء شدقيه ، فاستشاط رفعت افندي غضباً ، وقام ودفع الشيخ سيد محاولا القاءه على الأرض فلم يتزحزح عن مكانه قيد أنملة ، وحسب أن النــاظر يمازحه ، فمد اليه يده ودفعه ببساطة ، فانقلب الرجل على ظهره فى الوحل وهو يهدر كالثور الهائج. والتف حولهما جمهور غفير من سكان العزبة ، وهم يكتمون الضحـك

والسخرية لما شاهدوا الناظر يتخبط فى الطين. وسرعان ما احتل الشيخ سيد مكان رفعت افندى على المائدة ، وأخذ يأكل بشراهة وغبطة ، وقام الناظر وهو ينظف نفسه يلعن ويشتم ويهدد قاصداً داره . أما الشيخ سيد فبعد أن أتى على الاكلكله تمطى و تثاءب . وتمدد بجوار الترعة متوسداً زكيبته ، ونام نوماً عميقاً مصحوباً بغطيط مزعج .

دخل رفعت افندى منزله وهو يغمغم ويهدد، وبعد قليل قامت ضجة فى الدار مصحوبة بتكسير أثاث، ثم هدأت، وخيم على المكان سكون عميق.

و بعد أذان العصر بقليل سمع من منزل الناظر صراخ وعويل وندب .

واجتمع الناس حول الدار ، وظهر الشيخ حمزه خطيب الجامع ، صاحب اللحية الحراء والوجه المجدور ، على عتبة الباب ، وقال بصوته الجهورى :

-- ياعباد الله، لقدهلك الظالم. إنالله وإنا اليهراجعون

فهمهم الجميع يطلبون لأنفسهم الرحمة ، وأخذ الشيخ حزة يشرح للناس «كرامة » الشيخ سيد فى هلاك الناظر الذى لم يراع مع الشيخ أصول اللطف والكرم ، وجعل يسهب لهم فى هذا القول ، وهو يمجد لهم الشيخ سيد و يثنى على أعماله و يبرهن لهم بمختلف البراهين على أنه ولى حكبير من أولياء الله ، قادر على إهلاك الإشرار والبر بالصالحين الأخيار .

وكان لهذه الحادثة وقع كبير فى نفوس الحاضرين ، فأخذوا ينشرونها بين الناس فى حماسة ويقين .

# - 7 -

وكان للشيخ سيد عدة بنات تجاوزن سن الزواج . وحدث أن شاباً من عائلة معروفة فى البلدة شاهد كبراهن وهى تملا ً الجرة من الترعة ، فأعجبته وتزوجها ، وكان له زوجتان غيرها لم تلدا له ماكان متشوقاً اليه من ذرية ، ولم يمض على زواجه من ابنة الشيخ سيد خمسة أشهر حتى عين عمدة للناحية، ثم ولدت له زوجته الجديدة بعد أربعة

أشهر أخرى صبيين توأمين. وكانت مباغتة له لم يكن يتوقعها، فعد زواجه الجديد كرامة عظيمة من الشيخ سيد. وانتشرت هذه الحادثة كسابقتها، فأقبل وجها البلدة

على منزل الشيخ يطلبون بناته زوجات لهم .

وعاش الرجل وأمه فى دارهما وحيدين، ولكنهما ظلا فى بحبوحة من العيش. وآثرت الأم الاحتفاظ بكوخها، ورفضت أن تنتقل بابنها إلى دارمن دورأزواج حفيداتها إذ كانت متبركة به، وكانت لا تخرج منه إلا لتملأ الجرة من الترعة، أو لتجلس على عتبة الباب تستنشق الهواء فى هدوء وغبطة. أما الشيخ سيد فكان يخرج صباحا ولا يعود إلى الدار إلا فى المساء وهو محمل بأفضال المحسنين. كان يزور مختلف القرى، ويحوب بأفضال الجسنين كان يزور مختلف القرى، ويحوب معترم الجانب مهاباً من الجميع.

هكذا عاش الشيخ سيد وأمه سبع سنين كاملة . . .

وأخذ جنون الرجل يتحول من جنور هادى. لطيف إلى جنون هائج خطر .

كان يدخل الأسواق كالزوبعة ، يخطف ويبعثر كل ما تصل اليه يده ، ويقصد إلى القرى فيمسك بالطيور فيخنقها ، وكثيرا ما ضرب الناس بلا سبب .

وأمسك مرة بالشيخ حمزه خطيب الجامع الوقور ، وأخذ ينتف شعر لحيته الشقراء ، ثم ركل الشيخ فى بطنه ركلة قوية كادت تقضى على حياته .

وبدأ الناس يتذمرون ، ولاحظوا أن شرور الرجل تتزايد ، وأنهم أصبحوا غير آمنين على أرواحهم . وأخذ الشيخ حمزه يهمس فى الآذان ، وكانت كلمة « الشيطان ». تردد على الأفواه .

وحدث يوما أن شوهد الشيخ سـيد يجرى صوب السـاقية ، وبين يديه طفل يبلغ العامين ، والشيخ يعضه بأسنانه كائنه وحش منقض على فريسته ، وصراخ الطفل يمزق الفضاء . وكان يحرى خلف الشيخ سيدبعض رجال من الضيعة يصيحون به ليترك لهم الطفل . ولكن الشيخ سيد كان منهمكا في عمله ، غير آبه بصياح أحد . واقترب من الساقية ، ولمعت في ذهنه فكرة مروعة أرادأن ينفذها في الحال . ولكن والد الطفل لحق به وانتزعه من بين يديه وكانت أم الطفل بالقرب من زوجها فأخذت ولدها في لهفة وجزع وهي تبكي وتولول ، ثم عادت إلى المنزل لتضمد جراحه و تعتني بشأنه . اما الزوج فبعد أن سلم الطفل إلى زوجته عاد إلى الشيخ سيد ثائر الا يستطيع ضبط نفسه . والتحمت بين الرجلين معركة هائلة انتهت بفوز حسن والتحمت بين الرجلين معركة هائلة انتهت بفوز حسن ملام ، فترك خصمه بعد أن كال له الضرب ألوانا، وقام الشيخ سيد وهو يبكي ويئن ويتوجع ويحر نفسه في إعياء الشيخ سيد وهو يبكي ويئن ويتوجع ويحر نفسه في إعياء عائدا إلى منزله .

أما حبس سلام فبادر بالرجوع إلى داره ليطمئن على ولده ، فوجده نائماً على حجر أمه نوما هادئاً ، فانتحى ركنا من أركان الدار ، وجلس يستعرض فى ذهنه ماوقع

له، وكان يسمع بين فترة وأخرى خوار الجاموسة وهى. في زريبتها تطلب العلف، واعتراه وجومغريب، ودب في قلبه الحوف، وخشى أن يكون مصيره كمصير ناظر الزراعة، وبدأ يلوم نفسه على تسرعه في معاقبة خصمه. ويرى أنه كان الأجدر به أن يتركه وشأنه بعد خلاص ابنه منه. وازدادت مخاوفه وكثرت هواجسه، واعتقد أنه لن تمر الليلة دون أن يقع لهمكروه، وشعر باضطراب تنفسه، واختلطت في ذهنه المشاهد المزعجة، فتمثل له الشيخ سيد يعزم تعازيمه السحرية، وشاهد أشباح المردة من الشياطين ترقص أمام عينيه، وتندلع من فها ألسنة النار. وبيدها الهراوات الثقيله تلوح بهافي وجهه. وأحس بأنفاس حارة تهب عليه، وشعر باختناق شديد، فصرخ بأنفاس حارة تهب عليه، وشعر باختناق شديد، فصرخ مستنجدا وهو عزق ملابسه:

-- خلصونی منه . . . نجونی من الشیاطین . . . یریدون قتلی . . . إنهم یهجمون علی . . .

فقامت إليه زوجته مضطربة ، وسألته مابه ، فأمسك

بها وهو يشير لها إلى شياطينه ويكرر ماقاله قبلا، فخرجت المرأة من الدار تولول و تقرع بيدها على صدرها، فهرع إليها جماعة من الجيران يتقدمهم عم مبارك أكبر كهول الحي سنا، وسأل عما حدث، فأخبرته الزوجة بالأمر، فتنهد الرجل وقال بصوت حزين: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ودخل الدار بعكازه الطويل يسير مطأطيء الرأس يتمتم بالفاتحة على روح حسن سلام . . . فلما رآه حسن زحف إليه وأمسك يده بشدة وهو يقول له:

ـــ سأموت ياعم مبارك سأموت.

فأجابه عم مبارك وهو يربت على رأسه:

ـــ لا يستطيع انسان أن يرد قضاء الله ياولدى

فأخذ حسن سلام يبكى فىألم وهو يلتصق بعم مبارك. كا نه يريد أن يردعنه غائلة الموت .

وَبدأ عم مبارك يقرأ على رأس الرجل الآيات. القرآنية التي يتلوها عادة على رؤوس الأموات. فتخاذلت قوى حسن سلام، وارتمى على صدر الشيخ فاقد الوعى

ودخل الدار فى تلك اللحظة «أبو حجازى » فسأل من حوله قائلا:

\_ ماذا جرى باجماعه ؟

فأجابه عم مبارك على الفور:

ــ حسن سلام . . . تعیش انت یابو حجازی .

فتقدم أبو حجازى من حسن سلام ، و فحصه مليا ، ثم قال وكله ثقة بنفسه :

- كلام فارغ ، الرجل فيه الروح . هاتو ياجماعه القله فأسرعت الزوجة « بالقلة » وتناولها أبو حجازى وأخذ يرش الماء على وجه حسن سلام ، ثم جعل يدعك يديه ورجليه بشدة حتى استفاق وفتح عينيه وهو يقول :

\_ أنا فين ياجماعه ؟

فأجابه أبو حجازي ضاحكا:

- انت فى دارك ياحسن . شد حيلك يا أخى . . . ورنت فى أرجاء الدار زغاريد الزوجة ، واستبشر

الناس فرحين بنجاة حسن سلام، وسرعان ما انقلب

المأتم إلى عرس. وصرخ أبو حجازى بالزوجة قائلا: — عاوزين نشرب الشربات «يابنت» حلاوة قيام حسن بالسلامه ، يا الله بللى السكر واعصرى اللمون.

وخرج عم مبارك مستاء، وهو يتمتم بكلام غير مفهوم. و تنفس الناس الصعداء بعد هذا الانتصار الحاسم الذي ناله حسن سلام على الشيخ سيد، فلم يعودوا يخشون شره، وكانوا يمرون بداره يصيحون متوعدين شاتمين، فرأت الام الضريرة أن تحجز ابنها خوفا عليه من غضب الناس، وكانت تخرج خلسة \_ و تقفل الباب خلفها \_ لتأتي له بالطعام و الشراب، وهدأت العاصفة شيئاً ما، ولكن الشيخ سيد لم تكن تروق في عينيه حياة المسجونين، فكان يحاول فتح الباب ليخرج، ثم يرتد خائباً وهو يصرخ ويبكي ويضرب رأسه في الحائط حتى يدميه.

وحدث مرة أن استطاع الافلات من سحنه، فذهب توالى سوق إلبلدة وبدأ ينهب ويبعثر ما تصل إليه يده، ولكن الناس تجمهرت عليه، وأقصته عن السوق بعد

ضربه ، وخرج الرجـــل من السوق فزعاً كالفريسة الوحشية التي يطاردها الصيادون ، ورغب فى العودة إلى داره فاستقبله جمهور من فلاحى الضيعة وطاردوه بالطوب حتى أوصلوه إلى البيت .

منذ ذلك اليوم والشيخ سيد لايكاد يفلت من داره حتى يعود إليها مثخنا بالضرب، فبالغت أمه فى الاحتفاظ به فلم يستطع الهرب من سجنه ، واقتصر على الصراخ والعويل يملأ بهما جو الغرفة ، وسدت أبو اب الرزق فى وجه « الأم » وتنكر لها جميع الناس حتى حفيداتها ، فكانت تجلس أمام بيتها تطلب الاحسان ، والناس يمرون بها ولا يقربونها وهم يستعيذون بالله من شر الساحرة الماكرة .

ولما يئست المرأة من معونة أحد اعتكفت في ركن من أركان الدار مع ابنها منتظرة بصبر واستسلام قضاء الله ، واشتد بها الضعف ، فتمددت على الأرض بثيابها المهلهلة تردد أنفاسها في غير انتظام ولا استقرار ، وقد تضاءل جسمها وجف ، وجحظت عيناها غير المبصرتين كا نهما تبحثان فى الظلام عن شىء يؤكل أما الشيخ سيد فكان يدور فى الحجرة ثائراً وهو يقضم الطوب ، فاذا ما ناله التعب جلس بجوار أمه يبكى ، فتقسله وتلاطفه .

# - h -

وحدث أن استطاع الشيخ سيد أن يفلت من سجنة، وكان الوقت ظهراً والشمس فى أوج حرارتها، والسكون يسود العزبة، والمكان مقفر والهواء خامل وجميع الدور مقفلة؛ فى ذلك الوقت انطلق الرجل هائجاً كالحيوان الجائع يجرى هنا وهناك فى حيرة وارتباك، وفُتح باب إحدى الدور وخرجت منه امرأة تحمل على رأسها قصعة من الطعام ذاهبة بها إلى زوجها فى الغيط، وكان يسير بحوارها طفلها الصغير، فشم الشيخ سيد رائحة الأكل، فاستجمع قوته، وانطلق يعدو نحو المرأة، وكان يتعثر فيقع على الأرض ثم يقوم يعدو وراءها ليلحقها، ورأته المرأة ففزعت فزعاً كبيراً، واختطفت طفلها وحملته بين المرأة ففزعت فزعاً كبيراً، واختطفت طفلها وحملته بين

يديها وأرادت أن تعدو فخانتها قواها ، ولحقها الشيخ سيد وأمسك بها ، فتعثرت فى أذيالها ، ووقعت القصعة وانتثر الطعام على الأرض ، ثم جعلت تصيح مستنجدة . أما الشيخ سيد فهجم على الطعام الملوت بالتراب وأخذ يحشو به فمه .

وهبت فى جو العزبة عاصفة هوجاء من تصويت النساء زادها نباح الكلاب. وسرعان ما انتشر بين الجميع أن الشيخ سيد منقض على طفل يأكله ، فجن جنون الناس وجاء الرجال على عجل بنباييتهم إلى مكان الحادثة ، و تألبو على الشيخ سيد يضربونه بلا حساب .

وأخيراً صاح فيهم صائح: كنى أيها الاخوار وارفعوا أيديكم.

فكفوا عن الضرب، وجعلوا يحففون عرقهم بأكمام جلابيبهم، وتقدم أحدهم يتحسس الرجل بيديه، ثم تمتم متعجباً، والتفت إلى اخوانه فأقبلوا يقلبون الرجل معه، وانتشرت همهمة بين الجميع عقبها صمت ثقيل. وظهر الشيخ حمزة وصاح فى الجمع قائلا: ما لكم وجمتم كالأصنام؟ هيا للعمل.

وتقدم أمامهم يوسع الطريق، فشمر الرجال عن سواعدهم القوية، وجروا الشيخ سيد كما يجرون ثوراً ميتاً والأطفال خلفهم يرقصون ويهللون، وأخيراً وقف الشيخ حزه وقال: هنا... وحفروا له حفرة متسعة عميقة، ورموا بالجثة فيها، فسمع لها دوى غليظ مخيف، ثم هالوا التراب عليها، وعاد كل إلى عمله كائن لم يقع شيء

وماكاد طريق العزبة يقفر من المارة ، حتى ظهر على عتبة منزل الشيخ سيد شبح يزحف ويجر نفسه فى ضعف وتهالك ، واتجه نحومكان الجريمة ، وأخذ يتحسس التراب الممزوج بالدم ، يشمه تارة ويفحصه بين أصابعه تارة أخرى ؛ وجسمه كله يهتز مرتجفاً . وبغتة صاح باختناق وجعل يلطم وجهه وهو يقول:

## وارتمى على وجهه يبكى ويتوجع

\* \*

ومرت الأعوام على هذه الحادثة ، وبنى الفلاحون ضريحاً للشيخ سيد عُرف بضريح الشيخ الأربعين أصبح كعبة الزوار من كل صوب وحدب ، يقصده من الناس من اشتد به الكرب أو نزلت به إحدى النوازل ، فيتبرك به متوسلا مستغيثا يطلب معونته ويرجو رضاه ...





## الشييخ جمعه

أعرف الشيخ جمعه منذ كنت طفلا صغيراً . ومنذ كانت الأيام لهواً ومسرة، منذ كانت الحياة بسيطة خالية من قساوة العقل . أعرف الشيخ جمعه منذ ذلك العهد . وهو على حاله لم تنغير ملامحه ولم يتبدل حديثه . أعرف منذ كان يروى لى قصة سيدنا سليان وما جرى له مع النسر الهرم الذي عاش الف الف سنة . تلك القصة التي ما زلت أسمعها منه الآن بتفاصيلها ولغتها ، فأتذكر عصر الطفولة الجيل ، عصر السذاجة الطاهرة . لقد كبرت ونما عقلي ، فأصبحت أجالس الشيخ جمعه الألهو بوقتي معه فأستمع لقصصه الخرافية بلذة مصحوبة بتهكم . وكنت فيا مضي أجلس قبالته وعيناي محملقتان في وجهه ـ ذلك الوجه المخطط بالتجاعيد ـ أرقب شفتيه الهادئتين ترسلان الرجه المخطط بالتجاعيد ـ أرقب شفتيه الهادئتين ترسلان الرجه المخطط بالتجاعيد ـ أرقب شفتيه الهادئتين ترسلان الألفاظ فكائها السحر . لا أقابله إلا مرة في العام ،

وذلك حيما أذهب للضيعة لأقضى بهاوقت الراحة . ولقد مرت السنون الظوال ، وتغير كل شيء على الأرض إلا الشيخ جمعه ؛ فهو هو الرجل ذو العامة الحمراء والجلباب ذى الأكام الواسعة . هو ذو الابتسامة العذبة والرأس المنحى قليلا إلى الأمام . هو ذو العينين البراقتين والأنف الغليظ واللحية الرمادية الكثة . هو ذو الجبهة المزدحة بالتجاعيد والبشرة السمراء الضاربة إلى الحرة حرة السعادة التي تغذى روحه وجسمه . أجل هو هو الرجل ذو المشية المتمهلة ، والصوت الرفيع العذب ، والخيال العريض والأمل المطلق الذي لا حد له . هو الذي يقوم من النوم مبكراً ميما صوب الجامع ليؤدى فريضة الصبح قبل شروق الشمس . وهو الذي يقضى معظم نهاره في المصلى الواقع على شاطىء الترعة يتوضأ ويصلى ويسبع ويقرأ الأوراد .

فى ذلك المصلى أذهب اليه فأجلس بجواره أستمع له وهو يقص على حكايات السيد البـدوى الذى حارب الجيوش قبل أن يولد ، وقصة جذوة النار التي طارت من جهنم وحلت بأرضنا منذ آلاف السنين ، فارسل الله عليها ما البحور كلها لتطفئها وتمنع أذاها وهي مازالت متأججة كاكانت تنذر الناس بشر عظم .

لا أنسى إلى اليوم تلك النظرة المملوءة بالاسترحام وذلك الوجه المستعطف الباكي وهو يقول:

\_ إذاكانت جذوة واحدة لا تستطيع بحور العالم قاطبة أن تطفئها، فكيف تكون جهنم التي أعدت للكافرين؟

وكنت أحمل له فى بعض الأوقات كتاب « ألف ليلة وليلة » وأقرأ له حكاية « السندباد » وحكاية « مدينة النحاس » . فكان يصغى فى شغف إلى حديثى والابتسامة العذبة تسبح على وجهه . وإذا ماقرأت لهقصة من قصص «هارون الرشيد» قال :

ــهـذا ملك من ملوك الأســلام حارب الجن والأنس معا.. وإذا ما رويت له من شعر أبى نواس أو عمر بن أبى ربيعة فى الغزل قال:

- هذا شعر سيدى عبد الرحيم البرعى يمدح الحضرة الآلهية.

يسمع الشعر وهو مأخوذ بطلاوته ورنة رويه . مسحور بما فيه من المعانى التى كان يحملها دائماً على محمل المدح فى الله عز وجل . فيهتز رأسه ويلتوى بخصره حينها ترن الكلمة الخلابة الساحرة فى أذنه .

فاذا سافر الشيخ جمعه إلى مصر ليزور الأولياءكان مبيته فى منزلنا . وكثيرا ماكنت أطالبه بالاجابة عن أسئلة أعلم أنه يجهلها جهلا تاما، فكان يجيب عنها فى سذاجة وسهولة عظيمتين . قلت له مرة وكان الوقت مساء وقد أشرت له إلى مصباح كهربائى أمامنا :

ــ أنظر يا عم جمعه إلى هذا المصباح الجميـل وكيف يشتعل وينطنيء بهذه السرعة الغريبة . ألاترى ذلكدليلا ساطعا على تقدم الأفرنج ومهارتهم ؟ فمكث برهة ينظر إلى المصباح. ووجهه الاخمر المجعد لا يتحرك. ثم قال بعد تفكير لم يدم طويلا:

ـــ اعلم يا بنى أن هذه أسرار يعلمها الشياطين ، ولا يعلمها المؤمنون . والشياطين توحى بأسرارها للكفرة . إن لهم الدنيا ولنا الآخرة .

تُمْ رفع رأسه ويديه إلى فوق ، وهو يقول :

ــ الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين .

لم يكن يفارق المنزل أثناء وجوده فى القاهرة إلا ليزور المساجد وقبور الأولياء أو ليشترى الصابون والبن والسكر لزوجته . وكان إذا دخل الجامع يهرع اليه الناس منكل صوب وحدب يقبلون يديه، و يلتفون حوله يستفتو نه فى بعض المسائل الدينية فيجيبهم عنها فى طلاقة وسهولة . لقد كان الشيخ جمعه فيا مضى خفيرا لجرن والأوسية ، يحمى المحاصيل من اللصوص ويقرع الصفيحة بعكازه الأثرى إرهابا للعصافير . وكانت له مظلة بناها من فروع الاشجار ، وأقامها بجوار شجرة النبق الصغيرة . يتفيأ

ظلالها فتقيه مطر الشتاء وشمس الصيف. هناك ينام نوما هادئاً طويلا معتمدا على الله فى حراسة الجرن. فاذا ماصحا وكان الوقت وقت الاصيل قصد إلى الترعة وجلس على حافتها يراقب نساء بلدته وهن يملان جرارهن فجاذبهن أطراف الحديث م

هذا الرجل المتعبد الخاشع الذي يملأ الدين فراغ قلبه ليس متقشفاً ولا زاهدا للدنيا ، بل له أوقات صفوكثيرة يمتع فيها نفسه . فيطرب للغناء والطبل ، ويلتذ بسماع المزمار ذي الصوت الشجى . وعندما يحمى وطيس الغناء والمزمار والطبل يقوم الشيخ جمعه ونشوة الطرب تملأ رأسه ، فيرقص بسكينة وصمت ، ويده رافعة عكازه في الهواء تلوح به يميناً وشمالا .

وللشيخ جمعه حديث فى الغزل والتشبيب بالنساء لايمله السامع . فكثيراً ماأخبرنى بحوادث غرامه حينها كان فتى بحرى فى عروقه دم الشباب ، وينبض قلبه بمعنى الحب. بحدثنى عن أيام شبابه ، ووجهه مشرق بتلك الذكريات

الجيلة ، وعيناه البراقتان تلمع فيهما أحلام الفتوة والصباء ويشرح لى لغمة الغرام الصامت بتلك السذاجة الريفية الصافية . وإذا ماأتم حديثه تنهد من أعماق قلبه والابتسامة العذبة تتضاء لرويدا على شفتيه ثم يقول فى أسف وحسرة:
- « يا الله حسن الحتام »

\* \* \*

هذا هو الشيخ جمعه الرجل العامى الفيلسوف ، الذي يعيش باسما على تلك الأرض المكفهرة القاسية ، كما تعيش الزهرة في الصحراء الجرداء الحامية ذات الأهوية السامة .

هذا هو الشيخ جمعه الرجل السعيد بأيمانه ، القانع بعيشته ، المنعم بخيالاته ، الرجل البعيد عن العلم المعقد والفلسفة السقيمة ، الرجل الذي تسعى إليه السعادة الحقيقية فيستمتع بها استمتاعا صحيحاً .

هيزلة الموت

## مهزلة الموت

دخل الطبيب حجرة الخادم المريض — مصطنى حسن — مصحوباً بأغا الحريم . وكانت حجرة قذرةذات كوة ضيقة تدخل منها خيوط ضئيلة من أشعة الشمس المتأججة الساطعة ، أثاثها قديم مهشم بمتاز بذلك السرس الجريد ذى الفرش القذر الممزق وتلك الخزانة التي لا يدل ظاهرها الوضيع على ما تحويه من تحف غالية .

لقد كان مصطنى حسن شديد التقتـير على نفسه، فاستطاع أن يدخر فى سنى حياته مائتى جنيه ذهباً كان يحرص عليها حرصه على روحه.

وجس الطبيب نبض المريض ثم كشف عن صدره وفحص رئتيه. وقال للائنا بصوت منخفض إنه لن يعيش أكثر من ساعتين.

ولم يكد يخرج الطبيب حتى فتح المريض عينيه وأخذ

يسعل باستمرار سعالا أنهكقواه

كان مصطنى حسن مملوكاللمرحوم الباشا رب القصر، اشتراه حيما كان صبياً يبلغ من العمر الثامنة، وكانت تلوح عليه إذ ذاك مخايل الفطنة والنشاط، فسر به الباشا وأمر بتهذيبه وتعليمه، ثم أشار بتدريبه على أعمال الدائرة والزراعات. ولكن مصطنى حسن برهن لسيده فيما بعد على أنه لم يكن أهلا لهذه العناية الممتازة إذ لم يشمر تعليمه إلا ثمراً فاسداً. فاضطر الباشا أن يجرده من وظائفه السامية التي حباه بها، وأهمله إهمالا مزرياً. ثم طفه الخيراً بحراسة الباب حينها توفى عم مرجان بواب القصر القديم.

وظل الرجل قائما بحراسة الباب حتى توفى سيده، فأحالته مولاته ربة القصر على المعاشر رأفة به. وأصيب منذ عام بذات الرئة ، وكانت شديدة الوطأة عليه مفافة على فانقطع كل أمل فى شفائه ، وهو الآن يلفظ نفسه الأخير .

وبعد أن شيع الأغا الطبيب حتى باب القصر ، قصد مولاته فى حجرتها الخاصة فى الطابق الأعلى ، فوجدها جالسة على السجادة تقرأ سورة «يسن» وبجوارها شيخة القرآن تستمع لها . فلما أحست بدخوله رفعت نظارتها الذهبية والتفتت اليه مستفسرة وقالت :

\_ ماذا قال الطبيب يا بشير أغا ؟

وكان بشير أغا بديناً تخاله زكيبة مكتنزة بالشحم . فلم يجب على كلام سيدته بشىء ما ، إذ كان يتنفس بشدة على أثر صعوده سلالم المنزل الكثيرة فاضطربت الهانم وكررت السؤال ، فسح الاغا عينيه بيده متكلفاً الحزن الشديد ، فصر خت السيدة قائلة :

ــ هل مات مصطفی حسن . ؟

وكان الأغافى ذلك الوقت قد نال قسطه من الراحة ، وعاد تنفسه إلى سابق انتظامه . فأسرع بالإجابة قائلا :

للسف يسلم الأسف يسلم الأسف يسلم الروح .

فانحدرت دمعتان على خدّى السيدة . ثم متمت بصوت فيه رنة الاستسلام .

ــــ إنا لله وإنا إليه راجعون

وتكلمت شيخة القرآن بصوتها الأجش قائلة:

ـــ الفاتحة على روحك يا مصطنى حس

وأخذ الثلاثة يقرأون الفاتحة . وأخرج بشير أغا ساعته فوجدها العاشرة ، فناجى نفسه قائلا :

ـــ سيموت مصطنى حسن الساعة ١٢ . . . أى على مدفع الظهر بالضبط .

وخرج قاصداً غرفة المريض ليخفر بابها ، إذ أقام نفسه وارثاً شرعياً لمصطفى حسن يأخذ مر. تركته ما تشتهه نفسه.

وسرعان ما انتشر خر المريض الذي يسلم الروح، فتقاطر الخدم منكل صوب وحدب على غرفته، فوجدوا بشير أغا قد أحكم غلق بابها ، وجلس أمامه وبيده عصاً غليظة يضرب بها الهواء ارهاباً لمن يريد اقتحام الغرفة.

فأخذوا يسألونه بلهفة قائلين:

\_ هل مات مصطفى حسن ؟ هل مات ؟ . .

فكان يجيبهم فى كبر وترفع :

**ـــ إنه يسلم الروح** 

ولما لم يحد الجماعة سبيلا إلى الدخول تفرقوا، إلاقليلا منهم أحاطوا بالأغا يحادثونه

وقصد الأطفال نافذة الحجرة وتكاثروا عليها ليروا كيف يموت مصطنى حسن . فقال أحدهم وقد احتل مكاناً طيباً أمام النافذة وبدأ يدافع عنه بشدة :

\_ يا لطيف . إن بطنه قد انتفخت حتى كادت تلاصق السقف

ــ عيناه تقدحان شررا . وفمه ينفث دما . النار . الدم . النار . الدم . . .

وترك مكانه هارباً وهو يكرركلمته بولولة وفزع .

فتبعه الآخرون خائف بن ، وهرولوا إلى الشارع حيث أخذكل منهم يروى للمارين قصة الموت الرهيبة كما أوحتها لهم مخيلتهم .

ُ وأخرج الأغا ساعتمه فوجدها الحادية عشرة فتمتم لنفسه قائلا :

- بقيت ساعة تماماً على دنومنيتك يامصطنى حسن. سوف ترحل أنت إلى العالم الآخر وسوف أستحوذ أنا على ما يروق لى من تركتك الجسيمة.

والتفت إلى عم مدبولى « المـقـَدّم ، وهو شيخمسن عليه مظاهر الصلاح ، وأسر في أذنه قائلا :

ـــ سيموت مصطنى حسن بعــد ساعة ، فماذا نفعل بتركته ؟ ألا يحسن أن نقسمها على الخدم .

فاهتز الشيخ سروراً . ولكنه تظاهر بالقناعة قائلا :

ـــ افعل ما تراه حسناً یاسیدی

ــ سأعطيك حذاء وثلاثة جلابيب وبطانية

ــ أطال عمرك . . ولكن ألا تنتق شيئاً لنفسك ؟

ــ مطلقاً . . إن «كيس النقود» سارفعه إلى مولاتى وسمعهما فراش القصر ، فدنا منهما ، وقال للائنا مستعطفاً :

ــ أرجو ألا تنسانى يا مولاى

ـــ أعطاك الله الخير والبركة ياسيدى . ولكن ألا يكون الشال الغاياني من نصيبي ؟

-- بالطبع

فقبل عُمَّان يد الأغا شاكراً . واقترب عبد القوى و السقا ، وقد سمع بعض حديثهم فتكلم بصوت عال محتجاً على ما يريدون اقتسامه سراً :

ــ لقد خدمت ُ المرحوم خدمات كثيرة . ألا يصيبنى من تركته شيء ؟ فصرخ الأغا مجيباً : \_ وهل تظن أنى نسيتك يا وقح ؟ فسر عبد القوى و تكلم بلطف و تملق :

أولا الحذاء الأسودالمتين الذي كان للمرحوم الباشا ثانياً ـ الطربوش الجديد الذي اشتراه مصطفى حسن فى العام الماضى ، ولم يستعمله بعد

ثالثاً ــ الشاهية التي اشتراها للعيد، ولكنه لم يقربها حتى اليوم

رابعاً ـــ . . . . . . . . . .

ولكن عم مدبولى «المقدم» صرخ مقاطعاً السقا بقوله:

ـ أنت لا تريد أن تترك لغيرك شيئاً. نريد أن نوزع التركة بالعدل. والحدم هنا كثيرون. ما الذي يبقي للشيخ عبد الحي الفتي « الراتب » والأوسطى على الطباخ وصبيه ، وسيد متولى « الزبال» و . . .

وسمع الجميع صوتاً ضعيفاً يشق طريقه بجهدمن باب

الحجرة كائنه صوت خارج مرف القبر ، فانصتوا فاذا المريض ينادى ، فاستوى الائنا واقفاً وقد أخذ العرق البارد يتصبب من جبينه وقال :

ـــ لقد دنت الساعة . إن مصطفى حسن يا جماعة يسلم الروح . هلم ندخل

وفتح الباب ودخل، فتدفق الخدم خلفه، وتقدم الجميع نحو المريض وأحاطوا بالسرير. فرفع مصطفى حسن رأسه قليلا وأمسك بيد بشير أغا وسأله بألحاح وبصوت مرتجف قائلا:

ـــ ماذا قال الطبيب... لقد سمعتكم تتكلمون عن تركتى.. هل قضى الامر..

فطأطأ بشير أغا رأسه ولم يجب ، فامتقع وجه المريض وسرت فى جسمه رجفة قوية ، واعترته نوبة سعال شديدة غاب على أثرها عن الوجود . وظن الجميع أنه قضى فصمتوا رهبة واجلالا . ثم شخصوا بأبصارهم نحو الأغا ، ففهم ما يرومون ، فدنامن عم مدبولى المقدم»

وأسر فى أذنه بضع كلمات ، فامتثل الرجل للأمر ، واقترب من رأس المريض ومد يده تحت الوسادة يبحث عن مفتاح الحزانة . وفتح المريض عينيه فى تلك اللحظة ، فسحب عم مدبولى يده و تظاهر بترتيب الفراش ولكنه مال على المريض وقال له برقة وهدو :

- أعطني المفتاح يا مصطفى لأخرج لك جلبابا من الصوف وغطاء سميكا . . . أراك تنتفض من البرد

فتمتم المريض مجيباً:

— لا لزوم لذلك ياعم مدبولى . أريد الاحتفاظ بحلابيبي وأغطيتي للمستقبل

ثم أمسك بيد الرجل ، وجعل يهزها هزات عصبية. وتقلص وجهه فغدا كوجه الأطفال وهم يبكون . وأخذ يتمكلم كلاما متقطعا بصوت تخنقه العبرات قائلا :

ـُــ لن أموت ياعم مدبولى . . لن أموت . . أليس. كذلك؟ . أشعر بتحسن صحتى .

ثم فتح عينيه على آخرهما وحاول الجلوس على

سريره وهو يقول:

ـــ أريد أن أترك السرير لأتمشى فى الحجرة... أشعر بقوة جديدة حلت في جسمي . . . أتركني يا عم مدبولي . . . لست من الضعف بالدرجة التي تتوهمها . ولكنه شعر بانقطاع نفَّسه ، وهوى رأسه على الوسادة ، وأخذ صدره يعلو ويهبط بحركات تشـنجية مضطربة ، وجحظت عيناه ، وجعل فمه ينفتح وينطبق مستجديا الهواء بتوسل وإلحاح ، فيهتز جسمه كله على الأثر هزات شديدة . وأخيرا تدفق الدم من فمه وهدأت حركاته هدوءا تاما . فاقترب عم مدبولي وغطى جسم الميت بأكمله ، ثم مد يده بكل بساطة تحت الوسادة وأخذُ المفتاح وسلمه إلى بشير أغا . فأصدر الأغا أمره في الحال بنقل الخزانة إلى الخارج فتقدم الرجال وجعلوا يجاهدون فى سبيل نقلها ، واستطاعوا بعد مشقة أن يحملوها إلى الباب ، ولكنها أفلت من أيديهم وسقطت متحطمة ، ورأى بعضهم أن يغتنم الفرصة فينال منها شــــيئآ

خلسة . ورآه الآخرون فمـــدوا أيديهم جهاراً نحوما يرفعون ألواحها المتكسرة ويخطفون منها مايستطيعون خطفه . وحميت معركة النهب فاختلط الجمع بعضهم ببعض يقتتلون ، وارتفعت الجلبة في سماءالغرفة ، جلبة الشتائم والضرب ، وخاف الاُغا على كيس النقود ــ حصته التي اختص بها نفسـه دون سواه ــ فأخذ يصرخ بصوته الارستقراطي صرخات متواليــة ليكفوا عن السلب ، فلم يعره أحد انتساهاً إذ كانت غريزة الاستئثار قد ذكت في قلوبهم فأصمت آذانهم وأعمت بصائرهم ، فانقلبوا ذئاباً جائعة تقتتل على فريستها فى جنح الليل. فلم ير الا عا بدًا من العمل ــ وقد تيقن أن الوقت وقت أعمال لا وقت أقوال ــ فتقدم وشمَّـر عن ساعديه ، ودخل المعركة مزمجراً هائجاً ، وأخذ يدفع هذا ويركل ذاك وينطح بعضاً ويعض آخرين!. وأخيراً وصل إلى الخزانة المحطمة فرمى بجسمه الهائل عليها، فحجها عن الا نظار ومد يده إلى مكان الكيس ــ الذي كان يعرف موضعه — وأخرجه بلا مشقة . ومن ثم قام وتركهم يقتسمون التركة كل على مبلغ قوته . وقصد الأغا مولاته فأخبرها في رفق بنعى المملوك، وطلب منها أن تتكرم باعطائه نفقات الجنازة والدفن ، فناولته مبلغاً وافراً أخذه وانصرف توا إلى غرفته . وبعد أن أحكم غلقها فتح كيس النقود — غنيمته من كنز مصطنى حسن — وأفرغ ما فيه في حجره ثم أخذ يعد المائتي جنيه بشراهة وانفعال . ولما أتم العد دعك يديه طرباً ، وأدخل النقود في حزانته باحتراس وهو يتمتم قائلا :

لـ أحسن من عينك يا مصطفى حسن. أحسن من عينك. كنت تقتر على نفسك ليتمتع غيرك بعدك . . . وكان الحدم قد انتهوا من انتهاب الغنيمة . وحملوا أسلابهم وتركوا الميت وحيداً لا يؤنسه غير خزانته المحطمة الخاوية

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم ، خرجت جنازة المملوك الكهل مصطفى حسن ، يتقدمها جماعة من المشايخ العميان يرتلون بصوت أجش : لا إله إلا الله . . . و يسير خلف النعش جماعة الخدم وعلى رأسهم بشير اغا . وكان الجميع – ما عدا الائعا – يلبسون الملابس والا حذية الجديدة التي سلبوهامن تركة المتوفى . الكل قانع بما أخذ ، إلا عبد القوى السقا فقد كان « يبرطم » لرفيقه قائلا :

- أ أخدم المرحوم هذه الحدمات الكثيرة ولا ينالني شيء يذكر؟.. انظر هذا هو عثمان البربري لابسأ الشاهية الجديدة والحزام الغاباتي ، انظر إلى طربوشه الجديد ومركوبه الاحر. وها هو ذا عم مدبولي ، ألا ترى كيف نال الجلباب الصوفي الجميل ، هذا غير البطانية الجديدة ودستة الجوارب. . . أما أنا فماذا أخذت ؟

فنظر إليه العريف بيومي قائلا :

ــ وماذا أخذت ياعم عبد القوى ؟

فصرخ عبد القوى السقا: — لم أنل إلا الحذاء هذا الضخم . . كان المرحوم اشتراه بعشرة قروش من سوق العصر فالتفت إليه الاً غا وزمجر بشدة ، ثم بصق على الاً رض وقال:

ـــ اخرص ديوز . . . كرته . . .



## بنت الجــــيران

عباس فريد الطالب بالمدرسة الخديوية ، أو عباس بك فريد نجل المرحوم عبد السلام باشا فريد فتى فى السادسة عشرة ، رزين وديع الأخلاق ، لم يخض بعد غمار الحياة ، حياة الحب والنساء . العائلته قصر جميل فى رمل الاسكندرية اعتاد أن يقضى فيه أجازة الصيف من كل عام .

انتهت السنة الدراسية ، وانتقل عباس الى زيزينيا ، وبدأ حياة الاستحام فى البحر والنزهة على الشاطىء وحضور حفى السينها اليومية فى المكازينو ، رحب عباس ككل عام بالرمل وما يحويه من مسرات . رحب بمجرته المطلة على البحر ، وبكشك الحمام القائم على الرمال ، حيث يمضى بجواره الوقت من الصباح حتى الظهر .مع رفقة من اخوانه ، وهم بملابس الحمام يتناولون الحلوى .مع رفقة من اخوانه ، وهم بملابس الحمام يتناولون الحلوى

والفطائر من الساعة الجوالين.

أطل عباس من نافذة غرفته وابتسم ، ثم تناول رواية قصصية يريد أن يتسلى بمطالعتها ، ولكنه ما كاد يبدأها حتى رماها جانباً ، وأخذ يفكر فيها سوف يعمله فى الغد مع رفاقه ، لقد أخذوا اليوم القارب وطافوا فيه ببعض نواحى الشاطىء ، وتعرفوا بأصدقاء جدد تسابقوا معهم ، فكان هو الفائز .

وكان ينظر تارة إلى البحر المزبد، وأخرى الى حديقة منزل الجيران، وكانت تتنزه فيها فتاة أفرنجية رشيقة هى ابنة صاحب الدار، اعتاد عباس أن يراها كل يوم كما اعتاد أن يرى أثاث منزله أو أشجار حديقته، فلم يأبه لهــــا وانصرف بنفسه كلها يفكر فى مشروعاته الصبيانية ـ

و فُتح الباب فجأة ، ودخلت والدة عباس فريد مكفهرة الوجه غضبى ، فقام الفتى مذعوراً ، وتقدمت أمه منه وأمسكت أذنه بيد من حديد ، وقالت :

\_ ألم أقل لك عدة مرات لا تنظر إلى النساء

يا وقح يا قليل الأدب؟ لماذا تطيل النظر إلى هذه الفتاة؟ من يدرى لعلك مغرم بها؟

فدهش الفتى واغرورقت عيناه بالدموع، وصاح قائلا :

— أنا؟ أنا مغرم بهذه الفتاة ، أقسم بالله العظيم أنى لا أشعر بوجودها

\_ اخرس يا قليل الحياء..

وعز على الفتى أن <sup>ر</sup>يتهم ظلماً ، وألا تصدق والدته كلامه ، فانفجر يبكى بشدة وهو يحتج .

وهدأت ثورة الام شيئاً ما فأقبلت على ابنها تحادثه بلهجة لطيفة قائلة.

- إنى أريد نفعك ياعباس.. أريد شاباً كامل الاخلاق، قل الحق. لقدكنت تبتسم لفتاة الجيران، أليس كذلك ؟

فمسح الفتي عينيه ، وقال بتأكيد .

\_ مطلقا والله العظيم ، بلكنت أبتسم لاني تذكرت شيئا سرنى . .

ـــ أنصحك يا بنى أن تبتعــد عن هذه الفتــاة وأن تنتبه لدروسك

ــ ليس لى شأن بها ولا بغيرها .

ــ هذا ما أريده منك . .

وقبلت الأم ابنها وخرجت . ومكث عباس بمفرده فى الحجرة وهو يعجب لهذه الظنون الغريبة التي تخطر على بال والدته ، وينعى عليها تلك المعاملة القاسية التي تعامله بها ، وقد أشرف الآن على سن الرجولة . وتذكر تسامح زينب هانم مع ابنها مراد ، صديقه .

وفى صباح اليوم التالى استيقظ عباس مبكرا، وخرج من المنزل قاصداً كشكه ليقابل إخوانه ويستحم معهم، واتفق أن خرجت فتاة الجيران من منزلها فى تلك اللحظة حاملة حقيبة الاستحام، فما إن وقع نظر عباس عليها حتى أسرع الخطا جازعا وقد تذكر ما وقع له أمس مع والدته...

ومضى أسبوع ، وذهب عباس إلى الكازينو عصراً وقابل صديقه مراد ، فتصافحا وسارا يتنزهان ويتحادثان، وكانت الفتاة جوزفين صديقة زميله مراد تسير فى رفقة من صويحباتها ، فلما اقتربت جماء الفتيات من الصديقين ترك مراد رفيقه واتجه نحوهن وانحنى أمامهن مسلماً ، ثم مكث برهة يحادث جوزفين ، وعاد إلى صديقه فوجده واقفاً تجاه البحر وهو مقطب الوجه . فبادره بقوله :

- كنت أرىد أن أعرفك بجوزفين.
  - أنا 1 ؟
  - \_ أجل
- أرجوك ياعزيزى أن تمحو من رأسك هذه السخافات، إننى رجل جد، ليس لى فى هـذه الأمور، وأريد أن أحافظ على أخلاقي.

فنظر إليه مراد في عجب وقال :

\_ أنت عبيط جداً ....

ومرت فى هذه اللحظة فتــاة الجيران فى رفقة من صويحباتها، فغمز مزاد صديقه وقال له:

ــانظر ياعباس، هذه جارتكم. يالها من فتاة ساحرة، آه لو استطعت التعرف اليها.

فأدار عبـاس وجهه بسرعة متجنباً مرأى الفتاة، وتمتم قائلا:

\_أسكت ، لعنة الله عليك وعليها . .

وتابع الصديقان سيرهما وهما يتضاحكان.

ولما عاد عباس إلى منزله ، قابلته والدته بوجه عابس، و بعد أن تناول العشاء وأراد الصعود إلى غرفته قادته إلى حجرة الجلوس وقالت له :

ـــ مازلت ياعباس تسـير على هواك، ولا تتبع نصائح والدتك . .

فنظر إليها متعجباً وقال :

ــ أنا...؟

ـــ لقد حذرتك من النظر والأهتمام ببنت الجيران فلم تعمل بنصائحي . .

ــ وماذا فعلت ؟

- قابلتَها مرة وأنت ذاهب فى الصباح إلى الحمام، ونظرت إليها نظرة غرام فابتسمت لك . .

فصرخ الفتي:

- أنا ؟ أنا نظرت إليها نظرة غرام؟

- وقابلتَها اليوم فى الكازينو وأنت بصحبة مراد.. فابتسمت لك أيضاً . . أما أنت فصرت تضحك مع صاحبك الخبيث الذي يرمد أن يتلف أخلاقك .

فصرخ عباس أيضاً وقال:

\_ أناً ؟. أنا ماوالدتي ؟ الأمر ليس كذلك .

وأخذ يقص عليها الحقيقة بأكلها. ولكنها لم تمهله

ليتم حديثه ، وقامت في عنف وهي تقول:

۔ هذا آخر إنذار أوجهه لك. أتريد أن تحب بنت رومی ؟٠٠ حذار ! إنك تضيع مستقبلك ياعباس

ـــ ما هذا ياوالدتى . أنا لا أحب أحداً، لابنترومى ولا بنت باشا . .

ثم ترك الحجرة غاضباً ، وقد اعتقد أن أخته الصغيرة هي التي تقولت عليه زوراً كل هذا ، فاعتزم أن يؤدبها . وفي صباح اليوم التالي خرج عباس إلى الشرفة المطلة على البحر بعد أن تناول الفطور ، فوجد الست إقبال جالسة تشتغل في حياكة ثوب لها، وهي امرأة معروفة بحبها للهو بالرغم من تقدم سنها ، ولها ماض حافل بالمغامرات الغرامية . فاقترب منها وقال :

- ماذا تفعلين ياست إقبال؟

— أرتق ثوبى المهلهل القديم .. إن جيبي أصبح كقلبي خالياً . .

ثم جعلت تنظر اليـه طويلا نظرات غريبة وهي تبتسم . . فقال لها في شيء من الغضب :

ــ لماذا تنظرين إلى هكذا ؟

ــ حقاً لقد تغيرت يا عباس بك

ــ تغارت؟

\_ أجل، كبرت، ولكن ما هذا الشحوب؟ ولماذا أنت صامت مشغول الفكر هذه الأيام؟ ثم ابتسمت ابتسامة كبيرة وقالت:

\_ إن قلبك كجيبك ملآن ، والحب كالذهب يشغل الفكر . . .

ورنت ضحكتها الخليعة ، فنظر اليها عباس مدهوشاً . ووضعت الست إقبال ما بيدها على المائدة ، وقامت إلى عباس وهمست فى أذنه :

- أقسم بالله لقد أحسنت الاختيار . بنت كالبرلنته عيون فاتنة ، وقوام بديع ، والدم كالشربات . . . ثم شدت على يده وقالت : .

ــ سيبك. لا تهتم بشي. كل فتى فى سنك يعشق . : وما أحلى الحب فى هذه السن

وظهرت في هذا الوقت بنت الجيران تتنزه في الحديقة

فقالت الست إقبال فى انفعال وهى تكثر من الضغط على يد الفتى :

ــ هاهى . انظر . . ما أحلاها ! . يا بختك ياعباس ، لو كنت شاباً مثلك لحسدتك على حب هذه الفتاة . . ثم واجهته وحدقت فيه وهى تقول :

- أشعر بغليان قلبك . . . إن عينيك تتكلمان . . . و تركما الفتى عائداً إلى حجرته ، و هو يقهقه بالضحك ، و ماكاد يقترب من الغرفة حتى طرق سمعه أصوات تتكلم في داخلها ، وسمع الأصوات تذكر اسمه ، فدنا من الباب في تمهل ، وأنصت فاذا بهما خادمتان تنظفان المخدع و تتكلمان .

قالت الأولى:

\_ لا شك فى ذلك . . فهو يحب بنت الجيران . فقالت الثانية :

ـــ ولـكن والدته دائما توبخه

\_ ماذا يهمه ؟ . . أليس هو الآن في السادسة

عشرة ، سن الحب والبحبحة . .

فضلا عن أنه جذاب الملامح ... لقد أظهرت عدة فتيات اعجابهن الشديد به . . ثم بدأتا تغيران الحديث . فترك عباس مكانه ونزل إلى الحديقة وقد بدت على محياه أمارات التفكير مشوبة بشيء من القلق . . : وأخيرا شعر براحة غريبة . . وتاهت عيناه في الفضاء وأخذ يستغرق في أحلام شهية ، وكان يردد هامسا لنفسه ما قالته الست أقبال والابتسامة المرحة لا تفارق وجهه: مكل فتي في سنك يعشق ، . . .

واقترب من السور الحديدى الذى يفصل بيته عن بيت صديقته بنت الجيران ووقع نظره على الفتاة وهى تتنزه فى حديقتها ، فجعل ينظر اليها خلسة ممتعا نظره بجمالها ، ورأته الفتاة وابتسمت له فابتسم لها . . . وكانت لحظة من أسعد لحظات حاته . . .

.... ومرت أيام وهو يراها فيقنع من رؤيتها بتبادل التحية والابتسامات.. ولكن حدث بعد ذلك أن لاحظ الخدم أن عباس كثيرا ما ينسل من غرفته ليلا بعدأن تنام والدته ويتجه نحو حديقة الجيران. فكانوا يتهامسون...

¢¢¢

وبينهاكان عباس يوما فى خلوة غرامية مع فتاته فى سيدى بشر ،كانت والدته جالسة مع صديقاتها تفتخر قائلة — إن ابنى سيظل مثل الفتاة البكر ، ظاهر الذيل ، لا يعرف شيئا من مفاسد هذه الأيام . . . .



## الله يرحمــه

كانت مقبرة سليم باشا فى قرافة الأمام الشافعى تعج بمختلف الفقهاء والطربية والفراشين، يعدون العدة لاستقبال المرحوم الباشا ضيفهم الجديد، ويهيئون له مكانه الدائم بجوار زملائه الأموات. وكان السرادق قد نصب فى الحوش، وصفت الكراسى بنظام جميل. وجلس الفقهاء حول القبر وأمامهم المصاحف يقرأون فيها مغمغمين. وكان السقا قد رش الأرض فى الداخل والخيارج فبرد الجوالحار إلى حدما، وهبت نسمة خفيفة داعبت الشجيرات الجافة العابسة. واجتمع فى الحارة حول باب المقبرة الحارجي فئة من الشحاذين كانوا يتزاحون بمنا كبهم الخارجي فئة من الشحاذين كانوا يتزاحون بمنا كبهم ويتشاتمون. وكان «السقاة» واقفين صفين على جانبي ومن لا يرغب، وهم يرددون قائلين:

على روح المرحوم ياعطشان سبيل

وجلس الحاج إبراهيم — الفراش الذي أرسلوه من القصر ليراقب حركة الأعمال الجارية في المقبرة خلف الباب منكس الرأس، يحدث نفسه في حيرة وحزن. ومر عليه شيخ الطربية ذو العود الصلبوالقوام الطويل وقال له:

ـــ ماذا تفعل هنا يا حاج إبراهيم ؟ أهذا ما كلف، ك القيام به .؟

فرفع الحاج إبراهيم رأسه وقال:

ــ آتركني وشأني . إن الهم يقتلني

- إيه . الله يرحمه ويحسن إليه . هذه حال الدنيا

ثم خرج الطربى إلى الحارة واشتغل برهمة بضرب الشحاذين و تفريقهم . وماكاديعود إلى الحوش حتى رجع الشحاذون إلى مكانهم يزاحم بعضهم بعضا ويتشاتمون ولم يغير الحاج ابراهيم جلسته ، وعاد إلى تفكيره المضطرب والتحدث إلى نفسه . وأخيراً قام وقد عول على أمر .

وذهب من فور إلى شيخ الطربية ، وكان جالساً على قبر مهدم يجفف عرقه . فدنا منه وقال له :

\_ أريد أنأستشيرك فى أمر يا معلم . أمر يشغل بالى ويحزنني منذ أيام .

ـــ وماهو؟

. ــ لقد طلقت زوجتى ثلاثاً . . . وأريد أن أردها . فابتسم المعلم طويلا وقال :

ــ الأمر هين يا حاج ابراهيم

ــ وكيف؟

— أن تستفتى أحدالعلماء فيحل لك المسألة في غمضة عين .
وسمعا ضجة وهرجاً ، فعلموا أن الجنازة قد وصلت .
ودخل الفقهاء الذين يتقدمون النعش ، واحتلوا المقاعد القريبة من الباب وهم ينفضون جببهم ، ويحففون عرقهم ، ويكحون ويبصقون . وسرعان ما اشتبكوا في حديث مشوش يتعلق بنصيبهم في الأجر والطعام . .
ودخل المولوية بلبدهم الطويلة يتهادون في حراملهم

الفضفاضة، وأخذوا مكانهم فى صدر السرادق ومن ثم استغرقوا فى خمولهم .. و تفرقت طائفة حاملى المباخر والقياقم فى الحوش تطالب بالقهوة والسجائر و تنازع الفراشين . وأطلق الشحاذون العنان للجاجتهم . وبدأوا يحاصرون المشيعين ويفرضون عليهم الضرائب . وعلت صيحات السخط من كل جانب ، وخرج شيخ الطربية يفسح الطريق أمام النعش ، وكان يضرب الجمع بعصاه الرفيعة ويرفع صوته بالشتائم . . . ودخل النعش بين هذا الصخب واللغط يشق طريقه نحو القبر ، والجشة ترتطم فى صندوقها كا ترتطم بقايا مركب غارقة على الصخور . دخل النعش بين صفين من «الحليين» الذين الصخور . دخل النعش بين صفين من «الحليين» الذين المستدت بهم الحماسة فى ذلك الوقت ، فجعلوا يصيحون بالرحمة على الميت فى نغات غريبة ويضربون منوجهم ببعضها فى شدة وعنف .

وتبع النعش جماعة المشيعين . وكانوا متعبين يعلوهم غبار الطريق، فدخلوا السرادق وانتشروا على مقاعده

حسما اتفق. ومال شخص على رفيقه وأسر إليه نكتة ، فأخرج الآخر منديله ووضعه على فمه ليكتم به ضحكته . ورفع شيخ مهدم رأسه ، والتفت إلى جاره وقال :

الله يرحمه ويحسن إليه ، لم يترك فرضاً واحداً
 ف حاته .

وكان جاره مستغرقا فى تبلد يشبه النعاس ، ففتح عينيه فى جهد، ومسح لعابه المتساقط على فه، وقال :

ـ سيكون نصيبه الجنة بلا ريب.

ثم أطبق عينيه وعاد إلى خموله .

ومر رجل من حاملي المباخر أمام الجالسين ، وجعل يمسح فى تظاهر دموعه الكاذبة ، واشتغل (الطربية) بأنزال الجثة إلى مقرها الأخير ، وتسمعت للمعاول أصوات جافة مكتومة مصحوبة بشيء من الأنتحاب والأنين . . وظهر الحاج ابراهيم فى ذلك الوقت على مقربة من طائفة المولوية وجعل يدور بعينيه فيهم . وأخيرا وقع اختياره على واحد منهم ، رجل ذو لحية رمادية مهيبة ، ووجه أحمر غليظ ،

وكان منكس الرأى يتمتم بتسبيحاته ، فتقدم نحو. وناداه في شيء من الحذر قائلا:

\_ يا سيدنا .

فلم يلتفت المولوى إليه ، وكرر الرجل النداء وهو يدنو منه . ورفع المولوى رأسه والتفت حوله ليرى من هو «سيدنا» فرأى الحاج ابراهيم ينظر إليه نظرة استعطاف فعلم أنه هو «سيدنا» فقطب حاجبيه الغزيرين ، وتحمس فى تسبيحاته . ودنا منه الفراش فى خضوع ، ومال عليه قائلا :

ـ يا سيدنا لقد طلقت زوجتى ثلاثا وأريد أرب أردها . فما العمل ؟

فحدجه المولوى بنظرة غريبة. وأثم الحاج ابراهيم كلامه وهو يمسح عينيه المبللتين بالدموع، وقال:

\_ في عرضك يا سيدنا . .

وكانت حبات المسبحة تجرى بين أصابع المولوى فى سرعة عجيبة وأخيرا تكلم فقال:

ــ وكيف تريد رد امرأتك وهي طالق ثلاثا ١

ــ أريد فتوى يا سيدنا .

ومد يده إلى المولوى وغمزه بقطعة مر. النقود. فأخذها الرجل فى هدوء ودسها فى جيبه. وبعدأن أطرق قليلا رفع رأسه وقال للفراش بلهجة متعاظمة:

ـــ وهل كنت في حالةغضب شديد أفقدك الصواب عند ما طلقت زوجتك ؟

كنت لا أعى شيئا مما أقوله وبما أفعله .

إذن لم يقع الطلاق شرعا . وزوجتك حلال لك فأكب الحاج ابراهيم على يد المولوى يقبلها
 وكانت حفلة الدفر قد انتهت ، وأخذ المشيعون

يتفرقون . وخرج الحاج ابراهيم من المقبرة يجد فى مشيته قاصدا منزله ، وبينهاكان يمسح آثار الدموع من عينيه إذ قابله أحد أصدقائه و بادره بقوله :

 القبلم الأثينوس

# القلم الا<sup>ء</sup>بنوس - ۱ –

خرج التليذ زكى عبد الحيد من منزله صباحا قاصدا مدرسته. ولما اقترب من بائع الحلوى والأدوات المدرسية . حول عبد الرحمن بائع الحلوى والأدوات المدرسية . فذهب اليه واشترى منه « باستليا ، ملا بها جيبه . ولفت نظره – فى عربة البائع – مجموعة طريفة من أقلام الحبر المعروفة « بالأبنوس » فوقف أمامها يفحصها بنظره فى اشتهاء . و بعد تردد دنا من عبد الرحمن وقال له :

- أرنى قلماً من هذه الأقلام يا عبد الرحن

فقال له الرجل:

**– أ**تود شراءه ؟

\_ سأرى

ــ دعني أره أولا

فأخرج عبد الرحمن القلم وناوله إياه . وأخذ زكى عبد الحميد يقلبه فى يده بسرور . وتذكر فى ذلك الوقت قلم فوزى افندى ــ معلم الأنجليزى ــ بحبره الأحمر . فلمعت عيناه وخفق قلبه . وأدخل يده فى جيبه ، وعد فقوده فالفاها خمسة قروش صاغا . فالتفت إلى عبد الرحمن وقال له :

- بكم هذا القلم؟

بعشرين قرشاً. ولكن لأجلخاطرك أنت بخمسة عشر فقط

\_ يمدنني أن أعطيك خمسة الآن والعشرة غداً

-- لا بأس

ـــ ولكن لا بد له من حبر أحمر

ـــ هاكز جاجة بتعريفة تساوى عندغيرى نصف فرنك

۔۔ أشكرك ياعبد الرخمن. أشكرك، أنت رجل طيب القلب جدا.

وأخذ القلم وزجاجة الحبر . وقفز نحو المدرسة والدنيا لا تسعه

### **-- Y --**

ودق الناقوس ودخل التلاميذ فصولهم . وما إنحلت فترة الراحة حتى نزل التلاميذ يتسابقون إلى اللعب فى فناء المدرسة . ولكن زكى عبد الحميد انزوى فى ركن مرلكالاركان واشتغل بملء قلمه الجديد بالحبر الاحمر . ومر به ضابط المدرسة وقال له بلهجة متغطرسة :

— ماذا تفعل یا ولد ؟

فأسرع زكى وأخنى قلمه فى جيبه ، وقال على الفور :

لاشيء يا افندي

 ـــ اذهب يا كلب إلى المغسـل، ونظف يديك في الحال .

وقام زكى عبد الحميد مذعناً للأمر.

وفى فترة الظهر ذهب معظم التلاميذ إلى حوش الكرة يتفرجون على فرقة مدرستهم وهى تزاول تمرينها اليومى، ولكن زكى قصد ركنه المختار ، واشتغل بالكتابة بقلمه الجديد .

ودنا منه أحدزملائه وقال له:

ــ أتلعب يا زكى ولا تذاكر القرآن؟

فرفع زكى عبد الحميد رأسه، وكان مكباً على دفتره، ونظر إلى زميله مدهوشاً وقال:

ـــ وهل عندنا اليوم قرآن ؟

فقهقه صديقه وقال:

- أنسيت أن اليـوم يوم الاربعا. ، وسيمتحننا الشيـخ زكريا فى جزء تبارك . أظنك مشتاقا إلى مسطرته الحادة

ـــ ما هذا المزاح؟ امتحان القرآن غداً !

- بل اليوم. صح النوم

وتذكر زكى عبد الحميد أن اليوم يوم الأربعاء حقاً فارتجف، وتراءت له مسطرة الشيخ زكريا وورقة العقاب. فقام إلى صديقه وقال له:

- ألا تعرني جزء تبارك لأذاكر فيه ؟

\_ لقد تركته في الفصل

ــ وهل ذاكرته؟

ــ من أوله إلى آخره ...

وقام زكى عبد الحميد ليبحث عن زميل يعيره جزء تبارك. وجد في البحث طويلا هنا وهناك، ولكنه لم يعثر على ضالته. فذهب الى حوش الكرة وجعل يتفرج بنفس متعضة على جماعة اللاعبين

وأخيراً دق الناقوس ودخل التلاميـذ قاعة الطعام . وتناول زكى عبد الحميد غذاءه بلا شهية . وبعدالانتهاء من الأكل عاد التلاميذ إلى قصولهم . ودخل زكى حجرة الدرس مطأطىء الرأس صامتاً يقرض أظافريديه ، وجلس أمام قمطره كالصنم ، وأصوات اخوانه التلاميذ وهم يذاكرون تطن فى أذنه طنينا مزعجا. وظهر الشيخ زكريا على عتبة الباب ، فانقطعت الضوضاء فى الحال . وصرخ الاستاذ :

ــ ما هذه الجلبة ياغجر:

ودخل كالنمر الغاضب وهو يقول:

ــ جلوسا

ولمح زكى عبد الحميد فى يد الشيخ ورقة العقاب ، فارتجف وازداد اكفهرار وجهه . وقطع الأمل فى ذهابه عصر اليوم إلى حديقة الحيوانات حيث كان والده قد وعده بذلك ، وأعد نفسه للفضيحة بين الحدم .

وفتح الشيخزكريا دفترالأسهاء ونادى التلميذ الأول، وطلب منه أن يقرأ سورة « نون والقلم وما يسطرون » فتلعثم فى قراءته ، فترك الشيخ مكانه بعد أن تسلح بمسطرته، وهجم على الصغير فأطار طربوشه ثم هوى على

رأسه ضربا فى وحشية غريبة ، والتلميذ يولول مسترحما . وعاد الاستاذ إلى مكانه وقيد اسم التلميذ فى ورقة العقاب وهو يقول له :

خ اقعد محبوس للغروب

وكانت عيون التلاميذ لا تفارقه وهم فى رعب كبير. ورفع زكى يده إلى رأسه ثم مسح عرقه البارد المتصبب على جبينه.

و نادى الاستاذ التلميذ الثانى وكانجريثاً قوى الذاكرة فقرأ قراءة منتظمة سرلها الاستاذ فقال له:

\_ اقعد شاطر

واستمر الشيخ ينادى التلاميذ وهو بين ضارب بسلاحه، أو محبذ بلسانه، إلى أن جاء دورزكي عبدالحميد فطلب منه الاستاذ أن يقرأ سورة «الحاقة» فلم تتحرك شفتاه بكلمة . وأعاد عليه الاستاذ طلبه، فظل زكى صامتاً كالتمثال . فقام اليه وصرخ فيه قائلا:

- اقرأ ياوله صورة الحاقة وإلا قتلتك بهذه المسطرة

فانفجر زكى باكياً ، وأخبر الشيخ بأنه نسىأن ياخذ «الجزء» معه أمس للمذاكرة . وأخذ يستعطفه ، ويؤكد له أنه لن يعود لمثلها مرة أخرى . فاحمرت عينا الشيخ زكريا ، وشمر عن ساعده . وأطار طربوش الطفل . ثم رفع يده ليهوى بها على رأسه ... ولكنه أنزلها هادئة إلى جانبه . ولم يمس التلميذ ... ومد يده الى جيب زكى بكل جساطة و تناول قلم الحبر منه دون أن يشعر زكى .

— اقعد يا زكى ولا تعد إلى مثلها ، سامحتك اليوم فقط ..

فحلس التلميذ وهو لا يصدق بنجاته . ولكنه ذهل إذ رأى الأستاذ يفحص فى اهتمام قلمه الذى اشتراه صباح اليوممن عبدالرحمن . ومرت بخاطره ذكرى مبراة صديقه عزوز التى طواها الشيخ فى جيبه مرة ولم تعد.

ورجع الا ستاذ إلى مكانه ، وعاد إلى عمله ينادى التلاميذ إلى أن انتهت الحصة . فقام مشيعاً بالاجلال

والاحترام. وماكاد يتوارى عن الا نظار حتى طفق زكى عبد الحميد يبكى بحرارة. فسأله أحد رفاقه:

— أتبكى ولم ينلك أى عقاب؟
فنظر اليه زكى بغضب ولم يجب، وأمسك دواة الحبر

فنظر اليه زكى بغضب ولم يجب ، وأمسك دواة الحبر الاحمر وقذف بها من الشباك وهو يعض يديه ، فضج التلاميذ حوله يضحكون ...



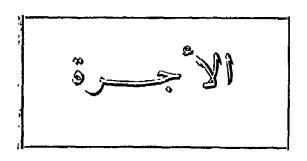

## الأجسرة

دخلت أم لبيبه على سيدتها إقبال هانم ، وأخبرتها بأن الحوذى قد حضر وهو يطالب بأجرته ، فقطبت الهانم مابين حاجبها ، ثم طلبت إلى أم لبيبه أن تذهب وتخبره بأن يحضر بعد الظهر فخرجت المرأة مذعنة للأمر وما كادت تبلغ الرجل رسالة سيدتها حتى انفجر شاتما مهددا . وظل يطالب بأجرته فى قحة وغلظة . . وأخيرا انصرف وعاد بعربته إلى موقفه ، وقد عزم على استيفاء دينه بعد الظهر مهما كلفه الأمر .

لقد خرج الأسطى شحاته بأقبال هانم فى عدة نزهات طويلة لم يستوف أجرتها حتى الساعة . وفى كل مرة يأتى للمطالبة بدينه يقا بل بالتسويف والتأجيل ، وللرجل أسرة كبيرة يعيش معها فى فاقة طاحنة

والأسطى شحاته فى العقـد الرابع من عمره. وهو

رجل طروب بالرغم من بؤسه ، يسمعه الناس وهو محتل مقعد الحوذية واضعاً رجلا على رجل يترنم بالمواويل الغزلية . وإذا ما مرت أمامه فتاة مليحة عوج طربوشه المهدم القذر ، وجعل يهز حذاءه الذي تطل منه أصابعه وينطلق في مغازلتها في حرارة واشتياق . ثم يتنهد في أسف شديد وينهال على خيوله المكدودة ضربا وشتها .

\* \*

لم تأبه إقبال هانم بما وقع . وقامت إلى المرآة وجعلت تزين نفسها محاولة إخفاء شيخوختها المبكرة تحت طلاء المساحيق . وكان وجهها مبقعاً تغزوه التجاعيد . ذا شعر أصفر فاقع انكشفت أصوله عن الصبغة فبان له لونان متباينان يزيدانه بشاعة . ولما أتمت زينتها تمددت على المقعد الطويل وهي تتنهد ، وأخذت تقلب بين يديها بمحوعة من الصور .

وإقبال من أسرة معروفة، كانت في صباها مثال الوداعة والطهارة والجمال . فطوحت بهما الأقدار في يد زوج مقامر سكير سيء السمعة ، أفسد عليها حياتها ونفسيتها . وانساقت بعد وفاته فى الطريق الذى رسمه لها ، وعاشت فى حمأة الرذيلة تنحدر يوماً بعد يوم إلى هاوية البؤس والتعاسة .

#### \* \* \*

وعادالحوذى بعدالظهر وجعل يصرخ مطالباً بأجرته فلم يكترث لأمره أحد. فترك العربة فى عهدة أحدالصبيان وأخذ يدق بشدة على الباب، وكان غير مقفل. وأقبال ساعتند فى حجرتها بمدة على مقعدها الطويل، وهى بغلالة النوم الشفافة، مسترسلة الشعر، تامة الزينة، تستمع إلى صخب الحوذى مبتسمة. ودخلت عليها أم لبيبة، فلم تدعها إقبال تفتح فاها، بل قالت لها على الفور:

وماذا تریدین می آن أفعل ؟ لیس عندی نقود .
 فاصرفیه علی آن یأتی فی وقت آخر .

وكان الحوذي في ذلك الوقت قداقتحم الباب ، ودخل

الردهة وهو يصيح فى قحة مطالباً بدينه ، فهرعت اليه أم لبيبة توبخه على جسارته ، وتحاول إخراجه . وظلا وقتاً يتشاتمان ويتراميان بقوارص الكلم . وبغتة ظهرت إقبال على عتبة باب حجرتها ، وهى فى أكمل زينة ، عارية القدمين والذراعين ، وقالت بكل هدوء:

ـــ ماذا جرى يا أم لبيبة ؟ وما هذه الغلبة ؟

فتكلم الحوذي مجيباً إياها:

ـــ أرٰيد نقودى التي تودين أكلها على:

فابتسمت إقبال وقالت:

ــنريد أكلها عليك؟ ياسلام اليسهدا عشمنا فيك يا أسطى . .

وانتبه فجأة الأسطى شحاته إلى هذا الجمال العارى البادى أمامه وزاغت عيناه ، وذهبت عنه حدته ، وقال وهو يبلع ريقه:

\_ أنا معذور ياست، صاحب عيال..

وجعل يحملق بعينيه فى جسمها الابيض الناعم . فلما

رأته متردداً شارد اللب ، قالت له بنعومة :

ـــ ألاتصدقني يا أسطى بأن حقيبتى خالية من النقود الآن. تعال أريك إياها .

ودخلت الى حجرتها المواجهة الى باب الردهة، وتقدم الاسطى شحاته حتى وصل الى باب هذه الحجرة وكانت الستائر مسدلا نصفها، والضوء خافت ورائحة العطر تملاً الجو . فأحس بيقظة غريبة فى مشاعره، وكا نه انتقل الى مكان سحرى كله أسرار وأحلام. وأخذ يحدق فى إقبال بنظر شره، وهى تسير جيئة وذهابا أمامه نصف عارية تبحث عن حقيبة النقود. وتذكر الاسطى شحاته الحسان من النساء البيض اللاتى كن يركبن عربته مع عشاقهن، واللاتى شغف بهن طويلا، وظل يمنى النفس بهن، واللاتى شغف بهن طويلا، وظل يمنى النفس بهن، فلم يرجع إلا بالخيبة والحسرة . . . وعثرت إقبال على الحقيبة ، فدنت منه ، وقالت له بصوت وديع وهى تفتحها أمامه:

ــ هأنت تراهاخالية منالنقود ... ألا تأتى في الغد؟

و نظرت اليه نظرة استعطاف منطوية على دلال كبير. فلمعتعينا الأسطى شحاته وانفرجت شفتاه عن ابتسامة غريبة ، وقال:

ـــ لا أستطيع الخروج من هنا ياهانم . دخول الحمام مش ذي خروجه !

فابتسمت أقبال ووقفت أمامه برهة تحدق فيه . ثم ارتمت عليه بغتة وقبلته فى فمه قبلة طويلة . فأحس الرجل كأئن الدنيا تدور به وسرت فى جسمه رجفة كهربائية لم يستطعم مثل لذتها فى حياته كلها . . . . .

\* \* \*

ولم يعد الأسطى شحاته يطالب إقبال هانم بدينه بعد اليوم . . .

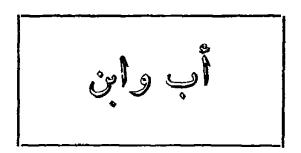

### اب وابن

استيقظ عبد الخالق من نومه فى الساعة العاشرة صباحاً ــ أى بعد خروج أبيه من المنزل ــ وتناول الفطوروهو يصخبويشتم. وذهب الى المطبخ، فضرب الجارية مبروكة لأنها لم تحبس القط فلفل وتركته يضايقه وقت الأكل. ثم قصد الى والدته حيث كانت تشرب القهوة وتستدفى، بنار الموقد. وجلس بجوارها صامتاً مقطب الوجه، ثم أخذ يتنهد، فلاطفته أمه على رأسه مقطب الوجه، ثم أخذ يتنهد، فلاطفته أمه على رأسه وهى تبتسم وقالت.

أنا أعرف ماالذي يشغل بالك يامكار.

ولكنك لاتريدين أن تعملي لى شيئًا . . أنت لل التحبيني يا أماه . لاتحبيني مطلقاً

فأحاطته بيديها وقالت :

ــ أتجرؤ أن تتفوه بمثل هذا القول ياناكر الجميل؟

\_ إنني أقول الحقيقة . لوكنت تحبينني حقاً لأنهيت مع والدى هذا الموضوع .

فتمتمت الأم قائلة:

\_ ولكنك تعلم ياعبد الخالق أن أباك ...

ثم غضت من بصرها ، ولم تتم جملتها . وأخذت تعبث بطرف ثوبها . وتكلم عبد الخالق في حدة فقال :

\_ أقسم بالله إنك إذا لم تفاتح , أبى وتقنعيه بهـذا الزواج اليوم فلن ترى وجهى بعد الآن ، ولن تسمعى عنى إلا أسوأ الأخبار .

فأمسكت المرأة برأس ابنها وحدقت فى وجهه بقلق ، وقالت :

\_ ماهذا الكلام ياعبده ؟

\_ كلة واحدة . إذا لم تكلمى أبى اليوم و تنهى معه هذه المسألة ، فسيصلك نعبى غداً . . سوف أريحكم جميعاً من وجهى وأريح نفسى من هذه العيشة التى لا تطاق . \_ عبده . عبده . اخص عليك باعبده !

وصمت الابن وهو يحدق أمامه بعيون نارية ، وكانت الام تلاطفه على ظهره محاولة تهدئة غضبه .

ودخل الحجرة فى ذلك الوقت القط فلفل ـــ وهو قط أسود اللون غزير الشعر بأجفان مسلوخة ـــ يعزه محجوب افندى والد عبد الحالق.

فماكاد يقع بصر الفتى عليه حتى تناول حذاءه ورماه به وهو يصرخ قائلا:

ــ والله لاميتنك يوماً من الآيام يا ابن الـكلب .

فخرج القطيجرى قافزاً وهو يموء مواء الآلم والذعر. وقام عبد الحالق متهيئاً للخروج، فقالت له أمه فى عطف ومذلة.

- الى أين ياعبده ؟

— الى جهنم ياستى . أتريدين أن تحبسينى فى البيت معك كمبروكة وفلفل ؟

ــوهل اعترضت على خروجك يابنى ؟ اذهب وفرفش نفسك وانبسط. معلوم ، أخرج وافرفش نفسى وانبسط . . أما القط فلفل فأقسم بالله العظيم إنى سوف أميته . إنه يعيش في منزلنا كالأمير لا يجسر أن يكلمه أحد على حين أعيش أنا كالكلب الدليل .

\_إنه قط أبيك ياعبدالخالق ، وانت تعرف معزتهله . فصرخ عبد الخالق :

\_ أبى . لعنة الله على أبى وعلى جدوده وعلى جميع من انتسبوا له .

فنظرت اليه أمه في عجب وخوف ، وتمتمت :

\_ عيب يا ابني عيب.

ـــآه، لاتردى على . ائلاتكون العاقبة وخيمةعليك فأجابت صاغرة :

ـ حاضر يابني .

ووقف عبد الخالق أمام المرآة ، وهو يصلح طربوشه ويفتل شاربه الصغير ويضمخ شعره بعطر والدته ويدقق النظر فى نفسه معتزاً بقوامه الممتلء وعضلاته المفتولة ، فتنهدت المرأة ، وأخرجت له قطعة النقود من عبها بلاكلام . فأخذها منها وخرج يسرع الخطا نحو السلم . وسارت هي خلفه ورفعت صوتها قائلة :

ــ انزل السلالم على مهلك ياعبده . الدهليز مظلم . حاسب على نفسك ياابني ، ربنا يحرسك وينجيك .

نزل عبد الخالق الى الحارة وجعل يخطر فيها جيئة وذهاباً فى إعجاب وزهو ، وعيناه لاتفارقان منزل أم محمد الدلالة . وكان يصفر ويطوح بعصاه فى يده . وبعد حين خرجت من منزل أم محمد فتاة نحيفة الجسم تأتزر بالملاية اللف ، وتحتذى حذاء أبيض وجورباً خفيفاً بلون الحذاء، وصدرها مكشوف تتلالاً عليه حبات القلادة . كانت متزينة على الطريقة البلدية . حواجب مزججة بالخطوط، وعيون ملؤها الكحل . وخدود يلمع عليها «حسن يوسف» كانها جمرة من نار . وكانت تسير مترنحة الإعطاف فى

خلاعة ظاهرة ، وتنظر حولها فى ابتسام ودلال . فماكاد يراها عبد الخالق حتى هدأ من سيره ، ونظر اليها مبتسها وتنحنح . فضحكة خافتة ، وتابعت سيرها غير ملتفتة الله . فدنا منها وقال لها فى صوت منخفض :

\_ إلى أين ؟

فرمته بنظرة كلها مداعبة وغنج وقالت:

ـــ الله . وما شأنك بي ؟

ما شأنى بك ؟ يا سلام يا فايقه . غداً سيكون لى معك شأن كبر . .

ثم كح طويلا وقال:

المسألة ستنتهى عن قريب . كل شيء يسير وفق المرام .

فطأطأت الفتاة رأسها متظاهرة بالحنجل ولم تجب . وعاد عبد الخالق إلى الكلام فقال .

ـــ لن تمضى أيام حتى تكونى لى يا فايقه .

وأمسك يدها وضغطها فى شغف، فقالت له وهى

تتظاهر بسحب يدها منه:

ــ الله . ألا تخشى أن يرانا الناس ؟

\_ لا أخشى أحدا. أنت معبودتى. أنت حياتى..

أنت . .

فقاطعته :

\_ یادی النصیبة . أترك یدی لئلا یرانی أحد من معارفی .

فترك يدها وهو يضحك . ثم قال لها :

ــ هل فاتحت أمك فى الموضوع؟

ــ أبداً . . ولكنها فاهمة . . إننا منتظرون زيارة

من والدتك .

\_ ستزوركم غدآ

\_ وهل وأفق أبوك :

ـــ أى . . . وما دخل أبي فى هذه المسألة ؟

فطأطأت رأسها ، وجعلت تداعب طرف ملامتها ،

وقالت متمتمة :

\_ والله خايفه أبوك يفسد الحكاية فأجامها في حدة .

ــ يقدر . . !

فنظرت اليه نظرة فيها حزن واشفاق ، فارتجف عبد الخالق وقال لها بصوت خشن:

ـــ أنت واهمة

وكانا قد وصلا إلى الشارع العمومى فاضطرا أن يفترقا . وركبت فايقة الترام من المحطة القربية ، أما عبد الحالق فعبر الشارع إلى الحارة المقابلة ، وسار فيها وهو مطرق الرأس متجهم الوجه مستغرق فى تفكير عميق . وبينها كان على هذا الحال إذ شعر بيد وضعت على كتفه ، فالتفت فرأى صديقه دسوقى يبتسم ويقول:

ـــ الله . ما هذه السحنة المقلوبة يا عبد الخالق؟ وفى أى شيء تفكر؟

ــ أنا ؟ لا شيء . . .

\_ كيف تقول لاشيء؟ والذي يراك لايعرفك

\_ یا سلام

\_ عاشق والا مفارق ياسي عبد الخالق .

ــ لا عاشق ولا مفارق ياسيدى

\_ والبنت فايقة ياحظ؟

ــ أتركنا من هذا الموضوع ، اعمل معروف

ـــ المسآلة بسيطة لاتحتاج إلى كلهذا . ماالذي بمنعك من قراءة الفاتحة الآن . ثم الدخلة لما ربنا يفرجها

ـــ أنا لا يعوزنى المال يادسـوق . والدّنى متكفلة بكل شيء . انما . . .

ـ... المسألة متوقفة على أبيك...

ففض عبد الخالق رأسه وجعل ينكت الأرض بعصاه. وأتم دسوقى كلامه وقال:

ــ أقول لك الحقيقة . إن أباك زاد عن الحد . لو كنت منك لم سـألت عنه . كن رجلا يا شــيخ . بلا كلام فارغ .

فرفع عبد الخاق رأسه ، ونظر إلى صديقه بعينين

كا نهما بقعتا دم ، وتمتم بكلمات غريبة غير مفهومة . و بعد صمت ثقيل تكلم دسوقى فقال:

- أتعرف من الذي يحرض أباك عليك؟

\_ من ؟

ــ الأسطى بيومى الحلاق

- ان الكلب ..!

ما رأيك في الترصد له الليلة وضربه علقة ؟

- فكرة صائبة

\_ يمكنني جمع الأخوان هـذا المساء. وننتظره في نهاية الحارة وهو عائد بعد قفل الدكان

وسار عبد الخالق ودسوقی وقد أخذ كل منهما بيد صاحبه وهمايتهامسان

\* \* \*

وفى المساء عاد عبد الخالق إلى منزله ، واتفق مع والدته على أن تفاتح أباه فى أمر الزواج. وفيها كانا جالسين على الكنبة يتحادثان إذ سمعا الباب يدق ، فعلما من القادم ، واستعدا لمقابلته ، وهرولت مبروكة الجارية إلى حبل «السقاطة» فتمدته ، ودخل محجوب افندى وهو مقطب الوجه ، والقلط فلفل يتمسح بين رجليه . واتجه كالمعتاد نحو تقفيصة الدجاج ودقق النظر فيها ، ثم أخذ يسب الجارية الإهمالها نظافة المكان . فسمعته زوجته ومالت على ابنها وهمست في أذنه قائلة :

- أبوك معكومي اليوم يا عبد الحالق فأجامها الشاب في حدة :

- معكوس أو غير معكوس لا بد من أن تكلميه في الموضوع

وصعه محجوب افندى السلالم وهو يزوم ، ودخل حجرة الجلوس حيث زوجته وابنه جالسان ، ثما إن وقع بصره على عبد الحالق حتى كشر عن أنيابه ، ووقف أمامه منتفخا في هتو بقامته الشعيرة وجسمه النحيف ووجهه الأعجف ، وقال ؛

- كيف تجرأت اليوم على ضرب بيوسى افندى ياوالد؟

فنظر الأبن إلى أيه متحدياً إياه ، ولكن سرعان ما خفض بصره وقال في لهجة مستكنة:

ـــ أنا ؟ لا والله العظيم

ـــ العظیم لما یسخطك ً. قلتالك كیف تجرأت یامجرم على ضرب صدیق بیومی افنـدی ، انطق و إلا أنطقتك بالرغم منك

ــ من الذى قال الكذلك؟ أقسم برأسك يا أبى . . . . . . . . كنتم جماعة ومعكم دسوقى الولد التالف الذى مصيره اللومان والذى حرمت عليك أن تصاحبه . وقد ترصدتم له فى نهاية الحارة .

\_ الناس يكذبون عليك يا أبي

اخرس. يكذبونعلى أنا، أتجسر على هذا القول
 أمامى ؟

وتقدمت الأم نحو زوجها وعلى فمها ابتسامة ذليـلة وقالت :

ـــ هدی. روعـك ياسی محجوب . الولد جاهل ۱٤۷۰لا يعرف أن يتكلم. يمكن يكون مظلوم، أقعد على الكنبة، سأعمل لك فنجان قهوة من البن العال الذي أعطتني اياه حرم الباشا، البن الذي قلبك يحبه.

وتضاحكت فى تكلف محاولة ادخال السرور على قلب زوجها

فنظر الرجل اليها طويلا وقال:

ــ سبحان الله فی طبعك یاستی

ثم صاح فی وجهها قائلا :

ــ قلت لك مائة مرة لا تتداخلي في ما لا يعنيك يا امرأة . أنت المسؤولة عن كل هذه المصائب .

فجعلت تربت بيدها على كتفه وهي تقول:

-كلامك كله مظبوط ياسى محجوب، أنا أستحق ضرب الجزم. ولكنك تعلم قلب الأم. والولد والله العظيم نيته سليمة. وأولاد الحرام كلامهم كثير. تعال اجلس هنا وروق دمك. سأذهب في الحال لعمل القهوة. وهرعت إلى المطبخ وعبد الخالق يتبعها. وجلس الائب على الكنبة يجفف عرقه. ثم أخرج من جيبه مسبحة أخذ يداعب حباتها مداعبة عصبية ، وعادت الأم بعد برهة وجيزة ومعها صينية القهوة يفوح منها عطر المستكى و الحبهان ، وصبت لزوجها فنجانا و ناولته إيام وهي تقول:

- قهوة ملوك. أقسم برأسك الغالى أنه لا يوجد فى مصر كلها من يستطيع أن يعمـل لك قهوة كهذه. ألا تعترف بأنى أحسن قهوجية فى البلد؟

ونظرت اليه تستجديه الابتسام والبشر . فلم يجبها محجوب افندى بشيء، وظل فى عبوسته يداعب حبات المسبحة وينظر فى اتجاه آخر . ودخل عبدالخالق الحجرة فى سكون ، ووقف بعيداً بجو ارالباب . وجلست أم عبده متربعة على الارض بجو ار قدمى زوجها . وعم المكان صمت ثقيل لم يسمع فيه إلا صوت محجوب وهو يحتسى القهوة ، وبعض تنهدات من زوجته . وكان عبد الخالق القهوة ، وبعض تنهدات من زوجته . وكان عبد الخالق

وأمه يتبادلان النظرات فى الحفاء بين فترة وأخرى

وأخيراً مدت الأم يدها ، وجعلت تمسد قدى زوجها ، ثم قالت بصوت خافت وعيناها لا تفارقان الأرض:

ـــ أريد منك شيئا ياسي محجوب .

فأجابها في لهجة بين الغضب والرضا:

<u>ــ وما هو ؟</u>

\_ عدنى أولا بالقبول

ــ أمرك عجيب! أخبريني أولا ما الذي تطلبينه ؟

فأكبت على قدميه تقبلهما في انفعال وهي تقول:

اعمل معروف یا نسی محجوب

فأجابها وهو يحاول سحبرجليه:

ــ ماذا تريدين ؟

فرفعت اليه عينيها المبللتين بالدموع وقالت:

أريد أن أفرح بعبد الخالق ياسي محجوب.

فحملق الرجل فيها فى دهشة لا تخلو مر غضب وقال:

ــ تفرحين بعبد الخالق؟ تفرحين بهبذا الولد الحسر ان؟

\_ اعمل معروف يا سى محجوب. كلمة القبول منك. والباقي كله على

فلم بجبها محجوب افندى وعاد يداعب مسبحته . وأتمت هي كلامها في لهجة كلها استعطاف ومذلة :

ـــ أريد أن أري لى أحفادا 1 أتمتع برؤيتهم قبل أن أموت. أحفاداً أضمهم إلى صدرى وأقبلهم، أحفاداً لنا ياسى محجوب يملأون البيت سعادة و نوراً.

فكح الرجل عدة كحات دون أين يسكلم. وبعد صمت قصير عادت الائم الى كلامها فقالت وهي مطأطئة الرأس

\_ إنها فتاة يتيمة ومنكسرة من الجيران , حبايبنــا من زمن قديم فنظر زوجها اليها وعلى فمه ابتسامة استخفاف وقال: ــ أظنك تعنين بنت أم محمد الدلالة ، البنت التي تخرج الى الشارع بالا محمر والا بيض ، و تترقص في مشيتها مثل الغوازي

فنظرت اليه أم عبده نظرة عتاب وقالت:

- فايقة بنت أم محمد ؟ مالها ؟ بنت مؤدبة وعاقلة

ــ ماشاء الله على اختيارك اللطيف . . . تريدين أن تزوجى ابنك من بنت دايره طول النهار فى الشوارع . أقسم بالله إن هذا الولد لن يرى يومراحة فى الدنيا مادمت أنت معه

فاهتزالفتى محموما ، وأحس بالنيران تأكله، واكتست عيناه بضباب كثيف ، وانطلقت أمامه ذكريات حياته جامحة في اختلاط . مرت مرور البرق في السماء الملبدة بالغيوم . وتراءى له شبح والده الكريه ينهال عليه بالسياط الحامية يمزق جسده ، وغير بعيدة عنه فايقة محبوبته تفر جازعة وهي تولول ، وبالقرب منها دسوقي صديقه يضحك جازعة وهي تولول ، وبالقرب منها دسوقي صديقه يضحك بالته عنه فايقة محبوبته تفر

مل عنه ضحكات متتابعة . . . وأحس برجفات كهربائية متوالية تزلزل كيانه ، والتفت حوله فرأى الدنيا حمراء قانية فصرخ يقول:

ــ مادمت أنت معي فلن أرى يوم راحة أبدا..

فالتفت محجوب افندى إلى ابنه وهو لا يصدق أذنيـه وأرسلت عيناه شرراً وقال:

\_ ماذا تقول ماكل ؟

ونظرت الام إلى ابنها ، ثم إلى زوجها ، واصفر وجهها وارتجفت ركبتاها ، و تكلمت بصوت متقطع خافت موجهة الكلام لابنها :

\_ عيب ياعبده . هذا أبوك

فصرخ الفتى مجيباً بصوت رن صداه فى المكان رنيناً هائلا وقال :

\_ أبي الأأعرف شيئاً اسمه أبي

ثم نظر إلى محجوب افندى وقال:

\_ سأتزوج من فايقةرضيت أملم ترض. فاهم 1 لست<sup>م</sup>

صغيراً لتتحكم في أهوائي، سامع؟

وأحس محجوب افندى برهبة غريبة ، وتحرك على الكنية محاولا استعادة شجاعته وقال متمتها :

۔۔ این عصای؟ ایتونی بہا

ولكنه لم يكد يتم جملته حتى رأى عبد الحالق يهجم عليه . وفى لحظة كانت يدا الفتى تضغطان رقبة أبيـه ، وأظفاره ناشية فى لحمه ا

وأخذ الآب يجاهد مااستطاع لاستخلاص حياته من يدى ولده ، ولكن يدى عبد الحالق كانتيا كطوقين من حديد حول رقبته . وجاء القط فلفل ووقف بياب الغرفة يحدق فى الآب وابنه بعينيه البراقتين ، وهو ناشر أذنيه بقوة، وذيله المنتصب يهتز هزات عصبية ، فرماه عبد الحالق بنظرة حادة تجلى فيها الحقد والكراهية وجعل يضغط عنق أبيه ضغطاً شديدا . . . .

يحفظ في البوسطة

# يحفظ في البوسطة

فى يوم من أيام الآحاد وحديقة جروبى مكتظة بجمهورها الآنيق، دخل فكرى بك يتدحرج بجسمه الكروى الغليظ، ويلتفت حوله مبتسها بوجهه المفرطح وعينيه العمشاوين. ثم اتجه نحو ركنه المعهود وجلس على مقعد ذى مسندين، ووضع رجلا على رجل، وجعل يرمق السيدات بنظره الجشع من خلف نظارته السميكة الزجاج. وكان يأتي بحركات متكلفة متصنعا فيها الرشاقة والتجمل ليجذب نظر السيدات إليه، فسخر منه بعضهن وأدرن له ظهورهن. ولم يأبه له بعضهن على الاطلاق.

وفيهاكان مستغرقا فى مناوراته الغرامية الفاشلة، إذ سمع صوتا يقرئه السلام، فالتفت نحوه فرأى صديقه كاملا يجلس على مقعد بجواره ويقول له: -أنت دائما محول نظرك نحو النساء؟ أعوذ بالله . ارحم نفسك يا أخى .

فاجابه فكرى وهو يبتسم:

ــ وما الذي يضايقك ؟

ــ لا يضايقني شيء ، إنما أنا أرثى لحالك . .

وكامل شاب أنيق ، جذاب الملامح ، ليس له هم فى الحياة غير ملابسه وسيارته ، فهو وعربته نموذجان صادقان من آخر طرز .

و بعد قليل ظهر من بعيد شاب طويل القامة عريض الآكتاف ، يسير فى تؤدة و تعاظم ، ويرمق الناس بنظرات جافة فيها ترفع وازدراء ، فصرخ كامل قائلا:

۔۔ من اد 1

وجاء مراد إليهما وسلم عليهما صامتا ، ثم جلس فى أنفة ورزانة ، وماكاد يستقر فى مجلسه حتى تكلم كامل فى حماسة قائلا:

ـــ أتحزران فى كم دقيقة قطعت المسافة من المنزل

إلى هنا في سيارتي البويك الجديدة ؟

فأجابه فكرى وهو ينظف زجاج نظارته:

ــ في عشر دقائق

والتفت كامل نحو مراد منتظراً إجابته، فمط مراد شفتيه فى غير اكتراث، وقال فى هدوء متكلف وإطالة. ليس لها مسوغ، وهو يتأمل دخان سيجارته:

-- في خمس دقائق

فأجاب كامل فى لهجة انتصار وافتخار :

ـــ ثلاث دقائق و نصف دقیقة ، لا أكثر من ذلك. ومرت فترة صمت قصیرة قال علی أثرها مراد و هو لم. یحول نظره عن دخان سیجارته :

المزدحة . سير بسرعة عشرين ميلافى الشوارع المزدحة .

فأخرج كامل المونوكل، وأحكم وضعه على عينه اليسرى وقال:

ــوثمانين فى الشوارع الخالية

**خُد**ق فكرى فيه النظر وقال :

ــ وهل سقت بهذه السرعة ؟

سسقت بها آلاف المرات فى شارع الهرم ومصر الجديدة ، ومعى صديقاتى الحسان «السبور» اللاتى. لايخشين شيئاً

فأجاب فيكرى بلهجة جازمة:

ــ هذاجنون . جنون مطبق . وأنا لا أصدق ذلك . فقال كامل على الفور في لهجة الساخر:

- الجنون المطبق هو أن يقتل الانسان نفسه نظراً إلى الشيدات ، وهن لا يأبهن له ، ويدعى الجمال وهو صفر منه

فاحتد فكرى وقال:

ــ ماذا تقصد بقولك هذا؟

 فقال فكرى وهو يحاول كتم غيظه متظاهراً بالهدوء: ــ يظهر أنك تعتقد فى نفسك أنك أصبحت دون جوان عصرك ولكنك لو . .

فقاطِعه كامل قائلًا في زهو ويقين :

ـــ معلوم . وهل ينكر أحد ذلك ؟

فلم يستطع فكرىأن يضبط عواطفه وانفجر يقول: \_ كدّاب. وألف مرة كداب . . . أنا أول من ينكر ذلك.

و نظر مرادإلى فكرى نظرة حادة ، ثم نفض سيجارته و قال في لهجة خشنة متزنة :

\_ ما هذه المهاترة يا فكرى . أنسيت أين أنتومع من تجلس ؟

وقال كامل في هدوء ، مخاطبا فكرى:

عندى مائة برهان وبرهان على أنى دون جوان عصرى . ويمكننى فى هذه اللحظة أن أعر فك بعشر من حسان السيدات الجالسات هنا فى هذا المكان . الى مستعد

ولكنى لا أتحمل تبعة إعراضهن عنكوسخريتهن منك .. أما أنت فماعندك ؟ . قل . . قدتم ان أمكنك برهانا واحدا. فارتبك فكرى ، وجعل يشكلم فى اختلاط منددا بأخلاق صاحبه . وكان كامل يجيبه باجابات محكمة فيها كثير من السخرية والتهكم . أما مراد فكان يراقبهما فى ترفع وهو يقهقه فى وقار قهقهته المتزنة .

#### **- 7 -**

عاد فكرى إلى منزله، وهو مضطرب الفكر ثائر الإعصاب. وما إن دخل حجرته حتى وقف أمام المرآة وجعل يطيل النظر فى نفسه، وهو يفكر فى ذلك الحظ السيء الذى يلازمه مع السيدات. انه ليس دميا منفرا. صحيح أنه ليس وافر الحسن، ولكنه جذاب الملامح وخفيف الدم وأنيق. كذب ما يشيعه عنه أصدقاؤه. انهم يغارون منه انهم يخشون مزاحمته.

وترك المرآة وجعل يذرع الغرفة جيئة وذهابا ، ثم غادي الخادم الصغيرة لتأتيه بكوب ماء بارد. انه يحترق كالاتون. وجاءته الخادم بالماء، فماكاد يأخذ الكوبمنها حتى قذف به فى وجهها محتدا وهو يقول:

— أهذا هو الماء البارد الذى طلبته منك ؟ وما هذا الكوب الذى لا تطاق رائحته ؟

وخرجت الخادم تمسح وجهها وهى ترتعد خوفا . وعاد فكرى يذرع أرض الغرفة وهو يزمجرهائجا . وبعد حين رمى بجسمه على السرير ، ثم أغمض عينيه واسترسل فى أحلام غريبة .

## **- ٣ --**

ومرت على هذه الحادئة خمسة أيام ، وعاد الصفاءبين فكرى وصديقيه ، والتقى الثلاثة فى حديقة جروبى كالمعتاد وكان أكثرهم ابتهاجاً فى هذه المرة فكرى . ولكنه كان يبدو عليه فى الوقت نفسه انفعال غريب لم يخف على أحد، وبعد أن انتهى الثلاثة من تناول شرابهم قام فكرى وأخذ يحث صديقيه ليصحباه إلى دار البريد .

فما إن وصلوا حتى استأذن منهما ، وقصد إلى شباك

البوستة. وبعد برهة عاد في يده خطاب أخذ يفض غلافه في عناية ، ويديه ترتجفان . وهو مشرق الوجه لامع العينين . وكان الغلاف صغيراً سماوى اللون رشيقا ، فأخرج منه فكرى رسالة سماوية اللون أيضاً مزركشة الأطراف تطاير منها عطر الياسمين فملاً جو المكان . فقال كامل مداعياً :

الله الله . هذه روائح الحب تتطایر من الخطاب.
 یظهر أنی سأغیر رأیی فیك یا عزیزی فكری .

فازداد وجه فكرى إشراقاً . وقال مراد وهو يبتسم ابتسامته الرزينة :

ــ هذه أسرار ليس من حقنا الاطلاع عليها . فقال فكرى:

> ـــ وهل أخنى عن صديقي سراً؟ فقال كاما,:

إذن ممن جاءتك هذه الرسالة يا بطل؟
 و تطلع إلى الرسالة قبـل أن يأذن له فكرى بذلك

ولكن فكرى لم يعارض ، بلسمح لصديقه أن يطلع عليها عن طيب خاطر . وصرخ كامل مظهراً دهشته :

ــ يا ابن الآيه . . ابنة المرحوم مهفهف باشا . . .

ثم هجم على فكرى ، وأمسك بيديه ، وجعل يهزهما بشدة و يقول:

-- برافو فكرى برافو . أهنئك من كل قلبي . هكذا فليكن الرجال وإلا فلا . .

وأخذا يتصايحان فى ضجة . و بعد حين مال فكرى على صديقيه وقال هامساً :

ــ لا مؤاخذة ، إذا تركتكما الآن . .

ثم غمز بعینیه ، وأشار إلى الخطاب ، وســلم علیهما و ترکهما وانصرف .

### - £ -

لم يذهب فكرى الىميعاد الغرام كما أوهم رفيقيه ، بل قصد الى منزله . ودخل غرفته ووقف أمام مرآته وقلبه يفيض سروراً وانتصاراً . ثم نادىخادمه الصغيرة وطلب منها كوب ما. . فجاءته به على عجل وهى تتوقع أن ينهال عليها صفعاً وركلا بلاسبب كما عودها . ولكن عظمت دهشتها إذ وجدته قد لاطفها ، وهش لها وبش ، وأخرج من جيبه قطعة من النقود ، وأعطاها إياها وهو يقول :

ـ هـذا بقشيش لقيامك اليوم بواجبك فى الخدمة خير قيام .

ثم أخذ يباسطها فى الكلام وقتاً ما . وأخيراً صرفها . وجلس أمام مكتبه جلسة الشاعر المفكر . وأخرج من الدرج صندوقاً من الرسائل السهاوية اللون المزركشة الأطراف . فتناول منه إحداها ثم جعل يكتب فى تأن واتقان ما يأتى :

حبیبی و معبودی فکری .

يعجزقلى عن وصف ماشعرت به من السرورحينها قابلتك اليوم فى حديقة الجزيرة. فقد كدت أنسى نفسى معك وأنت تحادثنى بعذب كلامك ، وتنظر إلى بعينيك الساحرتين ، لقد كانت تلك اللحظة التى أمضيتها معك

أشهى وقت أمضيته فى حياتى ، لاننى عرفت فيها قيمة الحب . والحب ثمرة الحياة الشهية وعصيرها الذى لايمله أحد . دعنى آملأن أراكدائماً لامضى الحياة بين ذراعيك

المحبــه

زكيه

(كريمة المرحوم مهفهف باشا)

\* \*

وختم فكرى الرسالة بعد أن عطرها بعطر الياسمين. ثم كتب على الغلاف العنوان الآتى. عزيزى المحترم احمد بك فكرى

يحفظ بالبوسطة

مصر

و نام فكرى فى هذه الليلة نوما هادئاً مشبعاً بأحلام لمذيذة لم يستمتع بنوم مثله فى حياته كلها!!



## سبب تعارف

وقف سليمان افسدى أمام أحد المنازل فى شارع عمد على ، ورفع بصره إلى اليافطه الكبيرة المعلقة على الشرفة ، المكتوب علمها بالخط الثلث والرقعة :

الدكتور نجيب شافعی طبيب وجراح وحكيم عيون العيادة من ٩ ـــ ١٢ صباحا ومن ٤ ـــ ٦ مساء

وابتسم، وأخرج ساعته فوجدها السادسة، فأسرع الخطا، ودخل المنزل، وأخذ يصعد درجات السلم أربعا أربعا، وقد تأكد من وصوله متأخراً، ووقف أمام باب العيادة وهو يصلح هندامه، ثم قرع الجرس، ولم تمض برهة وجيزة حتى فتح الباب

دخل سلیمان افندی وسار ورا. الخادم فی ممشی مظلم

رطب، ثم عرج على اليمين إلى حجرة الانتظار، فاذا بها حجرة واسعة معتمة مؤثثة بأثاثرث، وجلس على مقعد من المقاعد بعد أن علم من الخادم أنه أول زبون جاء اليوم

مكث سليان افندى برهة يقلب بصره فى أنحاء الغرقة وهو سابح فى أفكاره، ثم قام متململا وجعل يتسلى بالنظر إلى الصور المعلقة على الحائط، وكان يصفر وينقر بأصابعه على عصاه الخيزرانية، ثم ترك الصور وأخذ يسير فى الغرقة ذها با وإيابا ، وأخرج ساعته فوجدها السادسة والنصف ، فصفق بعد أن أعياه البحث عن موضع الجرس ، ولما جاء الخادم سأله سليان افندى :

ــ أين الدكتور يا حضرة . . . الساعة السادسة و النصف ...

فابتسم الخادم وقال معتذراً:

إن الدكتوركان نائما ، وقد أيقظته ، وهو الآن

يرتدى ملابسه . . . خمس دقائق فقط . . .

فنظر سلیمان افندی الی الخادم ، وهو متحیر حانق ، وقال :

ـــ الدكتوركان نائما ... هه ... أتوقظونه عندما يحضر المرضى ؟

فابتسم الخادم في خبث وقال:

... هذه هي العادة المتبعة هنا يا سيدي ...

وخرج الحادم ، واستأنف سليمان افندى السير فى الغرفة ذهابا وإيابا . وهو ينظر بين فترة وأخرى إلى الصور المعلقة على الحائط ... ثم أخرج ساعته فوجدها السابعة ، فاحمر وجهه غضبا ، وصفق بشدة مستدعيا الخادم . ولما حضر صرخ فيه سليمان افندى قائلا :

ــ أيريد الدكتور أن يقابلني أم لا؟

فقاده الخادم إلى حجرة الدكتور الخاصة التي يقابل فيها المرضى وقال له :

- تفضل هنا يا سيدى ، سيحضر الدكتور حالا

ثم تركه وخرج ، ونظر سليان افندى حوله فوجد الحجرة أكثر نظافة من حجرة الانتظار ، بها منضدة للعمليات وخزانة للا لات الجراحية ، وفى ركن من الأركان مكتب صغير يكاد يكون مهملا ، لمح سليان افندى كل هذه الأشياء وهو جالس على مقعده بالقرب من مكتب الدكتور ، ثم تحرك فى مجلسه حركة امتعاض واحتقار ، وجعل يهز قدمه ، وبعد قليل فتح باب الغرفة ودخل منه الدكتور نجيب شافعى الطبيب والجراح ، والحكيم الاختصاصى فى العيون ، فقام سليان افندى والجراء ، مبتسما وسلم عليه وهو يقول :

ــأظن أنى متشرف بحضرة الدكتور نجيب بكشافعي .

فابتسم الدكتور ، وأجاب بصوت خشن :

-- نعم یا سیدی . أنا نفسی

وجلس على دقعدمكتبه وجعل يتثاءب بصوت بشع . وكان وجهه محتقناً كثير التجاعيد ذا عيون حمراء منتفخة . والتفت إلى سلمان افندى وقال له : \_ أنا آسف إذ جعلتك تنتظرني طويلا:

ـــ العفو يا دكتور . لم أنتظر إلا برهة وجـــيزة أمضيتها على أحسن حال!

وكحالدكتور كحة كريهة دامت بضع دقائق. فاشتد احتقان وجهه. ونفرت عروق رقبته. ثم تابع حـديثه قائلا:

ــ لم أتشرف بحضر تك بعد

ــ سليمان السيد نجــل عبد الله بك السيد المهندس والخبير

ــ تشرفنا يا بك . هل حضرتك فى المدارس العليا أم تخرجت؟

فارتبك سلمان افندي وقال متلعثها:

\_ أنا طالب في المدارس الثانوية . .

وصمت كلاهما برهـة . ثم عاد سليمان افندى إلى التكلم وقال:

- لقد تاخرت يادكتور فىالدراسة بسبب المرض. لقد أصبت بالتيفوس والملاريا والحى الراجعة والقرمزية. - لاحول ولا قوة إلا بالله . هذه أمراض جسيمة أهنئك بشفائك منها ، ولكن لندخل فى الموضوع . هل حضر تك مريض ؟ ومم تشتكى ؟

فاعتدل سليمان افندى فى كرسيه، وأخرج علبة سجائره وقدم للدكتور سيجارة ثم تناول لنفسه مثلها. ثم أخذا يدخنان. وبعد برهة أخرج سليمان افندى بطاقة من محفظته وقدمها للدكتور وهو يبتسم.

فتناول الدكتور البطاقة وقرأ فيها:

سنيه زاهر

معلمة بيانو خصوصية شارع الساحة رقم.. مصر

وظهرت عليه أمارات الدهشة وقال مداعبا:

ـــ يظهر أن حضرتك تدرس البيانو مع الآنســة سنية زاهر فضحك سليمان أفندى ملء شدقيه وقال بلاكلفة: ـــ أنا أجهل البيانو كما أجهل المعادلات الجبرية فى المدرسة يا دكتور.

ثم أدنى مقعده من الدكتور وقال له كائنه يسر له أمرا:

\_ لقد امتدحتك الآنسة كثيرا

ففرك الدكتور عينيه وتنحنح، ثم قال:

ــ العفو ياسلمان بك، العفو

فصمت سلمان أفندى برهة تم قال:

ــ طیب یاسیدی ، أنا فی خدمتك مادمت قد حضرت من عند الآنسة سنیه

۔۔۔ مرسی

وأخذ سلمان بروى للدكتور كيف أن ناظر المدرسة كتب لوالده يشتكى من كثرة انقطاعه عن المدرسة وأنه سيضطر إلى فصله إذا تغيب مرة أخرى بلا سبب وجيه. وكيف أن والده هدده بالطرد من المنزل إذا لم يواظب على تلتى دروسه

فابتسم الدكتور وقال:

المسألة عويصة يا سيد سلمان . .

ثم قام من مقعده ودنا منه ، وقدأ كسبوجهه بعض مظاهر الوقار ، وأمسك برأس سليمان أفندى وقال له :

ـــ لا تخف أريد أن أفحص عينيك . . انظر فوق.. هكذا . . تماما . . لقــد قلت انك أصبت بالتيفوس والملاريا

فأكمل سليمان افندى قائمة الأمراض الوهمية قائلا: ــ.. والحي الراجعة والقرمزية و . .

يكفى ياعزيزى . . إن لبعض الحميات تأثيراً سيئا
 على العيون . وهذا ماألا حظه فى حالتك .

- \_ وهل عيني مريضة ؟
- \_ أنت مصاب بالتهاب في غشاء الجفن الأسفل . .
  - ... غشاء الجفن الأسفل ..!
- \_ يسيب لك تهيجاً في العين من وقت لآخر . وهـذا يضايقك كثيراً بلاريب. ويتطلب عناية دائمة.
  - \_ إذن العلاج سيستمر بلا انقطاع . .

وعاد الدكتور الى مكتبه في رزانة ووقار ، وبدأ يخط على ورقة رسمية من أوراقه مايأتى:

إن التلميذسلمان افندى السيد نجل سعادة عبدالله بك السيدالمندس والخبير مصاب بلحمية مزمنة فى الغشاء الجفني. الاسفل تضطره كثيراً الى لزوم حجرته وعمل المكمدات الساخنة . وقد تغيب عن المدرسة يو َمي السبت والأحد ١٧ و ١٨ مارس لهذا السبب . فلزم كتابة هذه الشهادة شرحاً لحالة المريض. الدكتور نجيب شافعي

طبيب وجراح وحكيم عيون

ثم ناول الشهادة لسليمان افندى . فقرأها بسرور ، وقام وهو يردد الشكر للدكتور ، ولما مد يده للسلام عليه قال له:

ــ ألا نتقابل في القريب العاجل يادكتور؟

ــ بكل سرور . أين تريد أن يكون ذلك ؟

\_ فى شارع الســـاحة رقم . . حيث نشنف سمعنا

بألحان البيانو 1

ففتح الدكتور الباب وقال له :

ــ اخرج ياخبيث . . .

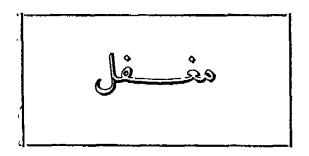

#### مغفـــــل

ذهبت الى محطة سيدى جابر الاستقل منها القطار إلى القاهرة. وماكدت أدخلها حتى وقع بصرى على صديق شافعى وكان منهمكا فى قراءة رسالة لم أتبين ما فيها ، فلم يرنى ، واختبأت فى ركن الاراقبه ، إذكان يلذ لى ممازحته والاطلاع على أسراره ، وشافعى صديق من أيام التلذة ، معروف بسذاجته وقصر نظره فى أمور الحياة ، ولهنو ادر دثيرة اشتهر بها صغيراً وكبيراً ، له جسم ضئيل ووجه كوجوه الاطفال بعيون براقة .

بدأت أراقب شافعي من مخبئي ، فوجدته بعد أن أتم قراءة رسالته اختلس منها قبلة حارة ثم أودعها في جيبه ، و تطلع إلى ساعة المحطة ثم إلىساعة يده ، وسار بخطوات سريعة غير منتظمة . وكانت تصدر منه بعض حركات وإشارات عارضة غاية في الغرابة . وأخذيقطع الرصيف ذهاباً وإياباً. وبغتة بدرت منه حركة شاذة، وأخرج المونوكل على عجل، وركزه على عينه، ثم ابتسم و تابع سيره وهو يتطلع إلى ساعة المحطة وإلى ساعة يده، وبعد قليل وقف وأخرج الرسالة وقرأها بشغف، ثم أو دعها قبلة خاطفة وأرجعها إلى جيبه. وعاديقطع الرصيف بخطوات شاردة لا انتظام فيها

وتركت مكمنى، وقد وجدت شافعى يخرج الرسالة من جيبه ليتلوها ويقبلها، فباغته فى خفـة من الخلف وخطفتها. فالتفت إلى غاضباً وهو يزمجر. ولما تبيننى قال:

ـ أهو أنت! هذاهزار ثقيل جداً ياعباس. خصوصاً فى هذه المسائل

ومد يده فى شكل صبيانى ، وحاول استرداد الرسالة منى ، فأرجعت يده فى حزم إلى موضعها ، ونظرت اليه نظرة توييخ وقلت :

\_ كن رجلا . ما هذه الأعمال ؟ فوقف أمامي وقفة التلميذ الغاضب المقهور وقال : \_ قلت لك هذه مسألة خصوصية .

\_ وهذا ما يزيد رغبتي في الاطلاع عليها

وأمسكت بيد واحدة يديه كليهما . وبدأت أقرآ الرسالة في هدو فاذا بها برقية فيها ما يأتى :

شافعي بك بكازينو سان استفانو بالرمل.

«احضر اليوم. المقابلة فى ميدان لازوغلى الساعة الرابعة. أقبلك ألف قبلة »

وَكَانَ شَافَعَى يَحَاوِلُ التَخْلُصُ مَنَ يَدَى ، ويَقُولُهُ مدمدما:

ـــ أقسم بالله لن أكلمكولن أعرفك بعد هذه العملة. وسمعنا جلجلة القطار . وعلت الجلجبة من كل جانب فوضعت الرسالة فى جيبى وأخليت سبيل شافعى . واهتم كل منا بأمتعته

واخترت ديوانا خالياً فى الدرجة الأولى، وجلست فيه مرتاحا وأنا أبتسم. وبعد قليلجاء شافعى وهو مغيظ يحفف عرقه وقال:

ـــ لقد بحثت عنك فى الدرجة الأولى كلها وفى عربة بولمان .

فأشعلت سيجارة وقلت له

ــ ولماذا لم تبحث في الدرجة الثالثة ؟

- قلت الى أكلك ولن أعرفك بعد الآن·

رما الذي دعاك لأن تبحث عني ما دمت لا تربد معرفتي ؟

فمد لي يده ، وقال :

\_ هات الرسالة

ــ هون عليك قليلا . إن الله مع الصــــابرين . اجلس أولا

ودفعته فى لطف على المقعد الذى أمامى ، فجلس طائعاً وقال :

ــ وهل تعطيني الرسالة ؟

ــ بلا شك . . إنما نريد أولا أن نتفاهم . . .

وأدنيت وجهي من وجهه وهمست قائلا :

- أقسم بالله لم أكن أتوقع ذلك الأمر منك مطلقاً يا شافعي . . برقية غرام وميعاد على قارعة الطريق . . هذا فظيع ا

ثم ناولته سيجارة ، فقبلها على الفور ، وتابعت. حديثي قائلا:

ــ لقد كنت تضحك على ذقوننا عندماكنت تتظاهر أمامنا بالرزانة والاستقامة والحقيقة أنك من أخبث الحبثاء

فابتسم وقال:

ــ أوه.

- اطلع من دول .

وزغدته في جنبه وقلت:

منذ کم شهر یا بطل ؟

فقهقه وقال بعد تردد لم يدم طويلا:

منذ ثلاثة أشهر

- حبيب قِراري صحيح.

ففتل شاربه الأصفر الصغير . وجلس جلسة فيها شيء من العظمة والاعتداد بالنفس ، ومد يده وقال :

- أعطني الرسالة يا عباس

ـ بكل ممنونية . . ولكن على شرط

**\_** وما هو ؟

أن تطلعني على التفاصيل

فمط شفتيه وابتسم ، ثم قال وهو ينظر إلى سماء الحجرة:

ــ ليس هناك تفاصيل

فقمت على الأثر وقد تظاهرت بالغضب وقلت له:

\_ آه . لاتحاول أن تقنعني بأن قصة غرامك خالية

من المغامرات . . لن تضحك على بعد الآن .

فابتسم ابتسامة كبيرة وقال:

أنت صديق الودود ، فلن أخنى عنك سرآ . .

إنما ...

ــ إنما سرك فى بئر . كن مطمئناً

وناولته سيجارة ثانية ، وأخذت لنفسى أخرى .

وبدأ شافعی یحدثنی فی استفاضة ودقة عن قصة غرامه . واندفع یصف لی محبوبته فی أوصاف خلابة ، ویروی لی نتفاً من أحادیثها مقلداً لی لهجة صوتها ورنین ضحکتها ، وكثیراً من حركاتها وإشاراتها . وأخیراً أمسك یدی بشدة . وقال:

ـــ فى كل مرة أقابلها أمسك يدها بين يدى ، وأنهال. عليها تقبيلا . هكذا .

وهوى على يدى يقبلها فى شغف غريب ، ولما رفع رأسه وجدت ُ عيونه ندية فقلت له وأنا ألاطفه :

فقال وهو يمسح عينيه:

\_ صحيح . . عذابه لذيذ . . . لذيذ جدأ . . .

وأخيراً ناولته الرسالة ، فطواها فى احتراس ووضعها فى محفظة نقوده، وعدنا نشكلم . فطرقنا مواضيع مختلفة ، ولاحظت على شافعى تغييراً محسوساً ، فقد انطبعت على عياه الطفلى مظاهر العظمة الكاذبة ، فعقد ما بين حاجبيه واتخذ هيئة خاصة فى نفخ دخان سيجارته . وأكسب صوته بعض الحشونة ، وكان يكثر من الكلام فى الشؤون الغرامية وهو يغمز لى بعينه ويتنحنح ، ويزغدنى ثم يقمقه ضاحكا بلا مناسبة . وكان يورد النكتة الحالية من أى ملاحة ، ثم يصيح مهللا ضاحكا فى جلبة عظيمة ، وكنت أجاريه فى سخافاته حتى وصلنا محطة « بنها » فانتبه لنفسه وقام على الفور وقال :

ـ عن اذنك بضع دقائق.

و َفتح الباب ، و استدعى خادم القطار ، و أشار له إلى حقيبة من حقائبه وقال :

- اسبقنى إلى محل التوالت . وجهز لىمنشفة نظيفة . وخرج الخادم حاملا الحقيبة ، وشافعى يتبعه ولما اقترب القطار من شبرا عاد صديق . وكان قد غير بدلته وأتم زينته ، وأكثر من العطر . دخل يخطو . في هوادة وهو يبتسم . فقلت له على الفور :

ــ من يراك هكذا يقل إنك عروس فى ليلة دخلته. ــ أرجوك...

و تقدمت منه وقلت:

ــ اقترب منى لأعانقك. لعلنى أكتسب شيئا من رشاقتك وأناقتك

وعانقته وقبلته ، فأمسك يدى ووضعهاعلى قلبه وقال:

ــ ألا تشعر بشيء . . إن قلى يحترق ا

ــ تشجع يا صديقي .

وافترقنا عند باب المحطة . وركبت سيارة إلى منزلى . وفى الساعة السادسة مساء خرجت قاصدا جروبى، ولمحت شافعى جالسا بمفرده بعيدا تحت الشجرة الكبيرة وكان يحدق فى أغصانها وعلى فمه ابتسامة اغتباط ساذجة تعبر عما يجول فى خاطره من أحلام وآمال . فقصدته على الفور وبادرته بقولى هامساً:

- ـــ والألف قبله يا بطل ؟
  - ولا واحدة **ا**

\_ كيف . . . ؟

ـــ لم أحظ إلا بنظرة واحدة

فصرخت قائلا:

ــ نظرة واحدة فقط • أهذا بمكن ؟

فِعل يكرر وهو يشد على يدى فى صدق وتأكيد: ـــ والله نظرة واحدة فقط!

وأخذ يروى لى كيف أنه انتظر مرور سيارتها فى ميدان لاظوغلى ساعة كاملة . ولما مرت السيارة لمحداخلها طيفها الجميل يلوح له بمنديل ، واختفت السيارة على الأثر وعاد هو إلى جروبى ، ولم يفارق مجلسه منذ ساعتين ، وسيعود إلى الاسكندرية بقطار السابعة ونصف . ثم ختم حديثه وهو يتنهد قائلا ووجهه يفيض بالبشر والتأثر:

— الغرام يتطلب تضحيات ياعباس ولكنه لذيذ، لذيذ جداً

ثم عاد يحدق فى أغصان الشجرة وهو يبسم فى تبلد غريب، أما أنا فكنت أحاول عبثاً كتم ضحك خشيت أن ينفجر فيلفت الينا أنظار الجالسين..

تم الكتاب ويليب قالب څاثيب وقصص أخرى

#### فهرس الكتاب

| م فحة | ,   |     |     |     |       |       |                 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|
| ٣     | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••   | كلمة تصدير      |
| ٥     | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••   | ماجتنا الى الفن |
| ٣١    | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••   | يم متولى        |
|       |     |     |     |     |       |       | ضربح الاربعين   |
| ۷۱    | ••• | ••• | ••• | ••• | • • • | • • • | لشيخجمعه        |
|       |     |     |     |     |       |       | مهولة الموت     |
| 90    | ••• | ••• | ••• | ••• | • • • | •••   | نت الجيران      |
|       |     |     |     |     |       |       | الله يرهمــه    |
|       |     |     |     |     |       |       | لقلم الا بنوس   |
|       |     |     |     |     |       |       | الا جرة         |
|       |     |     |     |     |       |       | اب وابن         |
|       |     |     |     |     |       |       | بحفظ في البوستة |
|       |     |     |     |     |       |       | سبب تعارف       |
|       |     |     |     |     |       |       | ىغفىل ٠٠٠       |

تم طبع «كتاب الوثبة الأولى » فى يوم الاثنين ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧ بمرار الغشمر الحمديث « مطابع احمد الصاوى محمد » بالقاهرة

#### ما ظهر من مؤلفات محمود تمور

## كتاب الحاج شلى

#### وقصيص اخرى

تولت طبعه ونشره لجنة التأليف والترجمة والنشر . بشارع الكرداسي رقم به بشارع عبد العزيز . بالفاهرة . بمصر . و بمن النسخة خمسة قروش . والكتاب مصدر بمقدمة للا ستاذ الفاضل الدكتور شاده . وهي نص المحاضرة التي ألقاها عن المؤلف بمؤتمر المستشرقين بأكسفورد عام ١٩٢٨ . ومنتهى بخاتمة المكاتب الفاضل الا ستاذ سلامه موسى وهي نص الخطبة التي ألقاها عن المؤلف في حفلة جماعة و المصباح الخافت ، عام ١٩٢٨ .

### كتاب الوثبة الأولى

ظهر حديثا . ويحتوى على المختار من قصص المؤلف التي ظهرت في محوعاته الثلاث القديمة : الشيخ جمعه . وعم متولى . والشيخ سيد العبيط . بعد أنهذاب بعضها وألف البعض الآخر من جديد . والكتاب مصدر بمقدمة عن « حاجتنا الى الفن » وهي نص المحاضرة التي ألقاها المؤلف في رابطة موظني الحكومة يوم ٢١ يناير ١٩٣٧

وثمن النسخة ستة قروش .

### أبو على عامل أرتست

#### وقصعى اخرى

يحتوى على بحموعة من الا قاصيص المصرية مذيلة بقصة طويلة والكتاب مصدر بكلمة للا ستاذ الفاضل الدكتور ويدمار . وهي مأخوذة من مقدمة كتابه الا لماني الذي ترجم فيه بعض قصص للمؤلف . و ثمن النسخة خسة قروش

### كتاب الاطلال

رواية مصرية مذيلة ببعض أقاصيص ثمن النسخة خمسة قروش

# كتاب الشيخ عفا الله

وقصص الهري المري المرية .

ثمن النسخة خمسة قروش

#### شو القصة رتطورها

وهي نص الحاضرة التي ألقاها المؤلف في قاعة يورت بالجامعة الاثميركية سنة ١٩٣٦. ثمن النسخة قرش صاغ واحد

وقصص أخرى

بحموعة جديدة من القصص المصرية المؤلف . تصدر في شهر مارس سنة ١٩٣٧

فرعون الصفير

وقصص أخرى

بحوعة جديدة من القصص المصرية للمؤلف. تصدر في أوائلعام ١٩٣٨

#### جميع هذه الكتب تطلب من المؤلف محمود تبمور 7 شارع الأمير حسين الزمالك. القاهرة. مصر

وكذلك من جميع مكاتب القطر الشهيرة وبالاخص من :

مكتبة النهضة المصرية بشارع المدابغ رقم ١٥ بالقاهرة

- « الانجلو المصرية « قصر النيل رقم ٣٣ «
- « الوفد « الفلكي رقم ٥٣ «
- و الملال و الفجالة رقم ٦٥ و
- 🛪 . أمين هندية عيدان سوارس 🛪

المكتبة التجارية لصاحبها مصطنى محمد بشارع محمد على رقم ٢٠٠ بالقاهرة

دار النشر والتأليف لصاحبها محمد افتدى مرسى بشارع ابراهيم باشا رقم ١٤ بالقاهرة مكتبة فيكتوريا بشارع زغلول باسكندرية

